# in absault

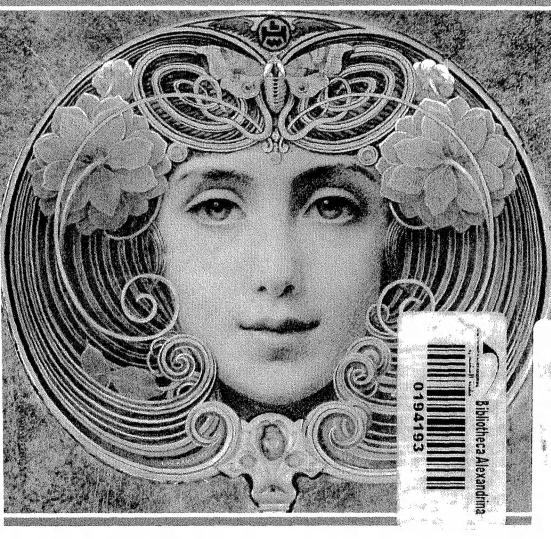





verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الأبدية لحظة حب

• الغلاف الأمامي: مقطع من لوحة للفنان الكبير لوي وِلْدِن هوكينز (١٨٤٩ ـ ١٩١٠).

• صورة الغلاف الخلفي: غادة السمّان بعدسة حازم الداعوق (١٩٩٧).

غادة السّمان

# الأبدية لحظة حب



جميع الحقوق محفوظة للـ منشورات غادة السمار

بیروت ـ لبنان

ص . ب ۱۱۱۸۱۳

تلفون ٣١٤٦٥٩

فاکس ۳۰۹٤۷۰ ۱ – ۲۱

**الطبعة الأولى** كانون الثاني (يناير) ١٩٩

# محاولة إهداء

أهدي هذا الكتاب إلى الرياح لأنها حرّة، ولأنها «المؤنث» الوحيد الحرّ في مدائن ألف ليلة وليلة.

غادة السمان



أنا لا أصر على إعطاء هوية لما أكتب. عمدوا بالاسم الذي تختارونه ما سوف يخطّه قلمي. لستُ أكتب لكي أوافق واحداً من القوانين، ولكني كتبت لألبّي نداء قلبي، والقلب لا يعرف قانوناً، أو على الأصح للقلب قوانينه التي لا تناسب الناس جميعاً.

#### رسول حمزاتوف

في الحب كل شيء حقيقي، وكل شيء وهمي!
 شامفور

الحب كالنار لا يحيا إلا في حالة تأجج... نشك في الحبيب دونما مبرر، ونصدقه إذا نفى دونما مبرر...

#### مارسيل بروست

الحب مخلوق مزاجي يُطالب بكل شيء ويرضى
 بأتفه شيء.

#### مادلين دي سكوديري

من المستحيل أن تعرف ما تحبه حقاً في الحبيب
 لأن الحب موجّه صوب المجهول منه.

#### بول ڤاليري

الأنانية صفة تلهب الحب. من تريد إطالة عمر
 الحب عليها إساءة معاملة الحبيب!

أوثيد



#### الحب والتفاح

آدم تعثّر بتفاحة،

فسقط سبع سماوات إلى الأرض.

نيوتن سقطت فوق رأسه تفاحة

منحته البصر والبصيرة.

شكسبير لم يضع في التفاحة دودة،

لكنه قضى عمره يراقب تعايشها وبؤس الأكل،

وليام تيل وضع تفاحة على رأس ابنه

ورماها بالسهم فدخل التاريخ.

الأفعى تسكعت قرب تفاحة وثرثرت همساً،

فكانت الضجة الكبرى والـ «بيغ بانغ».

أنت وأناء

لا نزال نحاول أن نتعلم، لا كيف نأكل التفاحة، بل كيف لا تأكلنا التفاحة،

ولا تلدغنا الأفعى،

ولا تقطن قلبينا الدودة!

هربنا من أسنان التفاحة الأولى وها هى تفاحة خضراء أكبر أسناناً

تُدعى «الندم»، تكاد تقضمنا كسمكة قرش. فأين المفر من تفاحة نموت إذا التهمناها، ونموت إذا لم نلتهمها، ونموت إذا التهمتنا؟

شتاء ١٩٩٦

## حبي القديم

منذ اليوم الذي عرفتك فيه، والأسماك تطير في الفضاء والعصافير تسبح تحت الماء والديكة تصيح عند منتصف الليل والبراعم تفاجىء أغصان الشتاء والسلاحف تقفز كالأرانب والذئب يراقص ليلى في الغابة بحبور والموت ينتحر ولا يموت. منذ اليوم الذي عرفتك فيه، وأنا أضحك وأبكي في آن. فنصف حبك ضوء والباقي ظلام، وريما لذلك ما زلت أحبك.

1997/17/7

# السقوط إلى نجمة

لا أريد أن أتسلق سلالم المجد، أريد أن أسقط في هاويتك لأكتشف النجوم عن قرب.

شتاء ١٩٩٦

#### عينان فرنسيتان

أرفض عالمي القديم، وأكره عالمي الجديد. . فأين المفر، لو لم تكن عيناك قدري؟

شتاء ١٩٩٦

#### يا للزمن. . يا للمراكب. .

في اليوم الأول
مرت بي الأرملة على ضفة السين
وهي تنتحب غارقة في السواد.
في اليوم الثاني
مرت بي الأرملة على ضفة السين
وهي تبتسم غارقة في السواد.
في اليوم الثالث
مرت بي الأرملة على ضفة السين
وهي تقهقه مع بحار
وهي تقهقه مع بحار
وترتدي الفراشات والأزهار...
تهامست العصافير عليها: يا للزمن.. يا للمراكب...
تهامست الأشرعة: يا للمطر العذب فوق القلب...

1997/17/7

#### الحب الدمشقى الجديد

معك، اكتشف أن الربيع لا يجيء

إلا إكراماً لسنونو واحد. . .

وقبلك كنت أتوهم أن السنونو لا يصنع الربيع...

معك تأملت الرماد يعود جمراً، ومياه برك المطر الموحلة في الشوارع ترجع سحاباً،

والأنهار الموسخة قرب مصباتها تعود نقية إلى ينابيعها،

وقطرة العطر تغادر زجاجتها الكريستالية إلى وردتها الوطن/ الأم ـ

والزهور الذابلة في صالونات الآنية الفضية تعود براعم صغيرة إلى حقولها،

وطيور البوم اللطيفة تتعلّم التغريد الشجي كعصافير الحب. . .

معك تأملت رمل الزمن الأزرق في ساعتي الرملية وهو يسقط من الأسفل إلى الأعلى،

وعقارب الساعة تركض إلى الوراء،

معك اكتشفت كيف يغادر القلب الحديقة الزجاجية للنباتات السجينة ليعود غابة،

ومعك أدركت الحقيقة غير الجذّابة: ما الحب إلاّ للحبيب الأخير...

تراني أحبك؟

شتاء ۱۹۹۸

إذا كنت رائد فضاء

أدعوك إلى قمري

سيستقبلك في المطار السندباد والرخ والجنّي والشاطر حسن وبقية أصدقائي، وسيهديك علاء الدين فانوسه السحري وبساط الريح وسأروي لك حكاية امرأة،

حاولوا قص أجنحتها، ونزفت في الظلمة سراً.

ومن يومها تعلمت التحليق مثلك. . . ومن يومها صار الفضاء سجنها،

والحرية منفاها. . .

1997/17/9

#### مباهج الفراق

ما أجمل الفراق. . .

ستبقى وسيماً وشاباً إلى الأبد في خاطري. ستظل تحبني وتكتب لي أعذب قصائد الحب، وسأظل حين أسمع اسمك أو أرى صورتك أرى النجوم تركض قرب وجهي نهراً متدفقاً من الضوء إلى اللانهايات...

سأظل أحبك سعيدة بالتواطؤ مع خديعتك لي. . أحبك دون أن أسألك من أنت وما أنت، حباً بلا شروط،

حباً له بهاء خراب الفصول،

حباً أعلن استقلاله عنك.

سيصير حبك لقاء في المسافة بين الكبرياء والكتمان والمستحيل،

كوكباً مضيئاً راكضاً في مداراته النائية المعتمة،

قمراً جديداً غامضاً يُضاف إلى مجرّتنا،

يرصده الفلكيون بدهشة متسائلين: من أين جاء؟

1994/1/9

#### أعز ما تملكه الفتاة

حزني أرزة وحيدة على رأس جبل، لا ممثلة ناجحة على مسرح شكسبيري. . . .

حزني ضوء خفي يشغ من رؤوس أصابع الأشجار، وليس ناراً تأتى علينا معاً...

حزني حديقتي السرية في مغاور روحي،

فالحزن أعز ما تملكه الفتاة، كالحرية،

ولن أشاطرك إياهما!

أستطيع أن أقاسمك الرغيف والكوخ، أما الحزن والحرية فيعاقرهما قلبي وحيداً كما الموت.

شتاء ۱۹۹۸

#### nverted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### شاعر يهدي كتاباً

حين تهديني قصائدك، أقرأ في كتاب روعتك. . . أتحوّل من طين إلى أثير، ومن امرأة إلى سحابة.

تفلت يداي الماس المتفحم، لتقطفا النجوم لخواتمها وقلاداتها. . .

في عتمة مغاور سطورك،

أحفر بمنقاري بين طيران وآخر وأجد شمسي.

شتاء ۱۹۹۸

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### مسافرة في فينيسيا

وضعت حزني في الغندول، ونزهته، وعزفت له على الغيتار، وغنيت له لينام، لكن الماء ظل ينبع من مغاوري البحرية في أعماقي ويسيل مالحاً فوق جرحه.

وظل حزني يبكي وينشد بقية الليل: «أوسولاميه»، وعبثاً ترقص له غجريات الفرح على الجسور ويهتفن «أوليه»...

خریف ۱۹۹۷

#### حنان النسيان

ما ألطف العناكب! ما الذي كنت سأفعله بعد فراقك، لو لم يأخذ عنكبوت النسيان بيدي ويحيك عسله حول جرحي؟

خریف ۱۹۹۷

#### الحبيب الفرنسي

لم أكن أدري أن نهر السين من الشمبانيا، قبل أن يركض بي مركبك بين برج إيفل وقنال سان مارتان. .

جئتك من بيروت بملابسي الحربية المرقطة، فغَمَرْتَني بمخمل «جنوه» ودانتيل باريس ومباهج الحي اللاتيني.

حملتني بين ذراعيك أمام كاتدرائية نوتردام فخرج أحدبها كازيمودو رافعاً شعارات الحب، ورقصت لنا الغجرية أزميرالدا وزفّتنا إلى الليل الباريسي . . .

نصب شوبان البيانو الخرافي في ساحة الأوبرا فوق منصة الدهشة، وصار يعزف لنا بأصابع من ضوء القمر ما عزفه لجورج صاند وهو ينزف قلبه كحساء البندورة التي كانت تعدّها وهي تقهقه ساخرة منه،

وصرتَ أنت ترتجل قصائد الحب كما لو تقمّصك سيرانو دي بيرجراك،

وقلت في مطلعها: من لم يذق الحب الفرنسي لا يعرف حقاً طعم الحب!...

فالأبدية في باريس لحظة حب.

اذهب كل ليلة إلى لقائك في الحي اللاتيني والحزن من أمامي، والحزن من ورائي،

وفي صدري يعربد تاريخ من الحروب والهزائم والانكسارات وقرون متعاقبة من الذل، فهل يحميني صدرك بقية الليل من الكوابيس؟

خریف ۱۹۹۷

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### رسالة وفاء

حين التقيتك، كنت سلحفاة تتقن الانسحاب داخل صدفتها، وتبدع في فن الاختباء و «الكاموفلاج» حين ودعتك كنت قد صرت سنونوة، سنظل أجنحتها تُذَكِّرها بك دائماً...

994/14/9

#### أتنهدك

في المسافة بين سنغافورة وباريس، سقطت بي طائرتي فوق طاولة كتابتك على شاطىء الروشة البيروتي واستقبلني كفك باللوز والسكر... وكانت تمطر.

قلت لنفسي: زيارة «ترانزيت»، لكن قلبي أعلن العصيان وأطال البقاء، تركك تلملم بشفتيك غبار السفر عن أصابع تشرده، مستمتعاً بالمؤقت الدائم.

تُمسك بي من جناحي وتغطس جسدي في ماء البحر كمن يغمس قلماً في محبرة، فأحيا. أتنهدك. أتنفسك. بك أبدأ موتاً جديداً. بحراً جديداً. وبعة جديدة.

لست نقطة النهاية على السطر الأخير في صفحة سابقة. أنت كلمة نادرة على سطر جديد في صفحة جديدة بيضاء.

إلبسني،

ولن تجد نفسك كملك الأسطورة عارياً...

خریف ۱۹۹۷

# مسبح «بيسين عاليه» يغرق

أنا لم أمت بالسيف بل بغيره،

متُّ على حد فنجان قهوتك وأنت تدير فيه سكّرة تُذيب ولا تذوب، و«بيسين عاليه» يغرق في ضباب النشوة البريئة.

أنا لم أمت بالسيف بل متُّ بالليل العاشق، وخرجت من رمادي وردة غاردينيا بيضاء في عروتك، واشتعلت حواسي كشاشة «كومبيوتر» أمام عينيك...

لا تعامل حبنا كهاتف نقّال،

لا تعاقره على الرصيف في الزحام، لا تستعرضه في المقهى.

ولد حبنا سراً حتى عنّا، فدعه داخل صدفته في قاع البحر، لؤلؤة سرّية...

1997/1./4

#### الحب فن الفراق

سعيدة لأنك حيّ وشهيّ ولا تزال تغوي النساء، فبيني وبينك حب أتقن فن الابتعاد فاستمر . . .

أجمل ما في حبنا؟ خياناتنا المتبادلة، فهي تقرّبنا. عبرها نعي وحشتنا في غابة المرايا والعشاق، ويركض كل منا إلى صاحبه هارباً بطفولته وهشاشته وجرحه كولدين صديقين في ميتم العمر...

بيني وبينك «حالة حب» تتجاوز المكان والزمان ولا يكسرها شيء، إلا الالتصاق البليد.

أيها الشقي، ليكن لقاؤنا مهرجاناً من الألعاب النارية، وليكن فراقنا فرحة مماثلة. فشهية الطيران هي الفارق بين أجنحة «العث» في خزائن الظلمة، وأجنحة الفراشات المحلقة فوق الغابات تحت الشمس.

عبثاً تمسك بي، وتغرسني بدبوس الحب على جدارك الأبقى . . .

سأهرب، وسأخلف على أصابعك غباري الذهبي الملوّن، كأية فراشة أخرى.

لقد تعلّمت عاماً بعد آخر،

كيف أتحول من امرأة عربية، إلى رياح لا تسجنها القضبان...

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ويوم أرحل، سأهديك جناحين لتزورني في خيمتي، في الشارع البرتقالي من الفضاء الكوني حيث الأثير المشع بديل عن الغبار المنزلي...

وريثما نلتقي ثانية، لا تذكرني!...

خریف ۱۹۹۷

#### رسالة حب

تريد مني أن أكتب لك رسائل الحب؟ تريد أن التصق بزمنك التصاق طابع البريد بالمغلف؟...

إليك هذه الرسالة المختزلة:

معك يا حبيبي، كنت عصفوراً خافت الصوت عشق طائرة «كونكورد» كثيرة الضجيج ومزهوة بعظمتها.

ولكلٍ أسلوبه في التحليق والحرية. . .

خریف ۱۹۹۷

## حوار مع رجل لا يُحصى

- \_ أما زلتِ تحبينني؟
- لو كان حبي حنجرة لعمّ القارات نشيد الفرح لشيللر كما لحنه بيتهوفن ولتنهدت رئة الليل خلسةً على أرصفة الفوضى الباهرة.
  - ـ ولكن حبكِ صار سوراً، واغتلتِ الحوار!
    - ـ كيف أحاورك والأصوات موصدة؟

أنا بحاجة للانفراد بذاكرتي، لغاية في نفس "يعقوبة". أتامل ذكريات السنة القادمة، والعالم المبني للمجهول، وحين تمطر داخل محبرتي، أكتب زمننا الآتي بالأثير فوق الريح.

- \_ هل أحببيني ذات يوم، ذات أبدية دامت لحظة حب؟
  - ـ لا لوسامتك أحببتك،

لا لنهرَيُ العسل واللبن في شفتيك،

لا للجمر اللاهث في مواطىء قدميك،

لا لموسيقى «التام تام» التي تقرع طبولها داخل دورتي الدموية حين تمسك بيدي فأغرق في ذلك العناق الملتبس الملقب بالمصافحة.

أحببتكَ لأني حين أخطو إلى عينيك أمشي في غابات السر.

#### - ما الذي شذكِ إلى؟

- أحببتُ ازدواج شخصيتك. لم تكن لتتستر على حقيقة بدهية هي أننا جميعاً «الدكتور جيكل» و«المستر هايد» في آن وبدرجات متفاوتة؛ ثم إنني لست أفضل منك، وفي أعماقي قبيلة نساء يتعايشن بصعوبة!

لعلَّى أحببتكَ لأنك الغموض،

لأنني لا أعرف من أنت،

أعرف من ليس أنت!

أحببتكَ لأنك الركض المستمر خلف شارات الاستفهام المشعة،

لأنك الزلزال لا التثاؤب،

لأنك رجل لا يُحصى،

لأن الثلج لا يستطيع أن ينسى آثار خطاك حتى بعد ذوبانه،

لأنك حقول تستعصي على الحصاد.

لقد حلّق بي حبك ذات يوم وأصبت بدوار المرتفعات.

مأساتي أنني لا أبوح بحبي إلا بعد أن ينقضي.

ـ هل تحقدين علي؟

ـ ها هي أيامنا تنمو وتزدهر بعد الفراق، وتتبدى مفاتنها عبر ثياب الذكريات.

حبي لك لؤلؤة تقرّ بأنها كانت حبة رمل، قبل أن تغزل حولها ضياءك القمري. قبل حبك/ الطعنة، كان حرفي حبة رمل في صدفة منسية قرب قاع البحر.

النسيان خيانة عظمى!

#### \_ ألا تكرهينني؟

ـ ارتكبت الحياة والحرف ولم أعاقر الكراهية، لكنني أتقنت فن اللامبالاة.

ثمة لحظات أركل فيها الكرة الأرضية بقدمي ككرة قدم ولا أبالي. أراقبها تتدحرج على السلالم المظلمة لتدخل في مرمى الفتور.

أقوم بدور حارس المرمى وأنا أتثاءب!

ـ أكرر: ألا تكرهينني أحياناً؟

ـ أكرهك دائماً لأنني أحبك. ففي كل حب كبير مقدار هائل من الكراهية.

#### ـ لماذا؟

ربما كي يقدر المرء على أن يتعايش مع نفسه ونرجسيته، وربما من أجل بقائه، فلا حياة بلا حد أدنى من الحرص على الذات. . . والحب تشجيع على نهب الحبيب لنا.

#### \_ لماذا هجرتني؟

- لأنني أحببتك كما أنت بكل نجومك وثقوبك، وأحببت أنت ما سأكون عليه بعد أن تُدخِل تعديلاتك على تضاريسي الروحية، وتُدخلني في قوالب مزاجك. لقد أحببت في امرأة أخرى تريد أن تصنعها من «موادي الأولية» وعناصري.

لقد زرعت مخبريك في شبكتي العصبية، ووضعت عدّاداً على دقّات قلبي.

وصرت تحصي عليَّ أصواتي وأمواتي ومصابيح روحي وتذكاراتي.

- \_ وماذا في ذلك؟ ألم تكوني حبيبتي؟
- كنت مثل أحمق يحاول تعليم السنونو استعمال البوصلة،
   أو يحلم بلعب دور مهندس الصوت داخل صدفة بحرية،
  - أو دور قائد الأوركسترا لسيمفونية الموج الجامح.
    - الحب عندك مرادف للقفص لا الأجنحة!
- \_ وهل يدهشك ذلك؟ أنا رجل شرقي حتى رؤوس شاربي وخنجري.
- \_ لم يعد ثمة ما يدهشني، حتى إذا جاءت فراشة ولسعتني كعقرب. كل شيء صار يبدو لي مألوفاً!
- ولكنكِ أحببتِ أبجديتكِ أكثر من حبك لي. . لماذا لا تعترفين بذلك؟
  - الكتابة طوق نجاة، وحبك بحر الأخطبوط وسمك القرش. الكتابة مظلة، وحبك عواصف مفاجئة.
- الكتابة آخر قوس قزح في جعبتي، وحبك سماء معبّدة بالأسفلت.
- \_ ولكنك تقترفين أحياناً كتابة ما وراء الخطوط الحمر والأسلاك الشائكة المحرم تجاوزها.

- ـ ثمة فارق بين الكتابة بماء الذهب والكتابة بماء الروح!
  - ألا تخافين؟
- ـ حين سقطتُ سهواً على هذا الكوكب، اكتشفتُ أن حقوقي لا تتعدى حق الأكل والشرب والإنجاب والموت، فقررتُ أن أضيف إليها حقّي في الطيران! أكتبُ... أكتبُ، وآخر الليل تتحوّل الورقة البيضاء فجأة إلى حقل شاسع من الثلج وأنا أنزف وحيدة في وسطها...

ريثما أفرك القلم السحري ويأتي جنيُّ الكتابة من القمم ليسامرني.

#### ـ ألا تخافين الوحدة؟

ـ أخاف الرضوخ للخوف منها. لست مهجورة، لكنني هاجرة لكل من حولي ريثما أجد أبجدية تقنعني.

#### ـ ألا تخافين الموت وحشة؟

ـ لقد جرّبت الموت ولم يضايقني كثيراً. ألا ترى أنني سجينة داخل جثتي؟

وحده الموت يطلق سراحي، صلتي بموتي شبه ودّية لا تخلو من الفضول من طرفي.

أكرر: حين أموت، أوصيك أن تكتب على قبري: «هنا ترقد امرأة ماتت غرقاً في محبرة!».

1992/17/4.

#### لواعج الفتور

أحبك لأنك لا تعرف كيف تحب غير ذاتك، ولا تبذل مجهوداً لإخفاء ذلك!

أحبك منذ الف عام لأنني ما زلت حتى اليوم أجهلك. لعلك الماء البسيط المركّب في آن، المليء بالأسرار. الماء السهل الممتنع. وإذا انكسرتُ داخلك صرتُ قوس قزح يشبهك، تنسجم فيه الألوان المتناقضة.

أحبك لأنك العاصفة والمرفأ في آن، الحرية والقفص، التحليق والقبر!

أحبك لأنك جميل ومبدع وشاعر لا يؤتمن جانبه، أصابعه اللون والضوء والصرخة وعطر الياسمين. أحب خياناتك لي فهي تؤكد لي أنك مازلت حياً ومتأججاً بالحيرة! أحبك لأنك ساخر من كل شيء بادئاً بنفسك، أحبك لأن عينيك تكذبانك وتصدقهما ولا تقلعهما. أحبك لأنك غجري الترحال المستقر، لأنك القصائد وقد تقمصت طفولة متوحشة. لأن جسدك الحار قرين الإعصار.

أحبك لأنني أحبك، و«قلبي يحدّثني بأنك متلفي/ روحي فداك عرفت أم لم تعرف».

أدور حول أسوارك وقد جئت أطلب ناراً والبيت مشتعل، وشكوكك تتدلى أعلاماً محروقة على حصونك . . .

آه كيف يهطل الشك المبرر من عينيك وأنا أفتش في جسدك الحصين عن موزاييك زجاجي ملون أكسره وأصرخ عبره إلى قاعك وأقول إنني أحبك حقاً دون أن أكذب كثيراً!

ولكن، حسناً تفعل حين ترفع جسورك وتغلق نوافذك وتفخّخ شرفاتك. فلعلّي أحبك كما أحبّ حصان طروادة خديعته!

# يوم ٣٢ آذار: خارج الزمان

كيف يهطل الثلج هكذا في الربيع الحار؟ يهطل من عيون رجال الثلج، من آذانهم وشعرهم ورؤوس أصابعهم. . . يتناثر من أفواههم بغزارة حين يقول لى أحدهم بصوت مثلج: أحبك.

منذ استعبدني حبك، منذ فراقنا قبل التاريخ وأنا أعيش مع رجال الثلج وارفض الاعتراف بذلك وأحن إلى رائحة زمنك، البهارات والأبنوس والصندل وعطور الشرق.

يطاردني رجال الثلج في شوارع المدن الأخرى الجديدة التي لم أطأها بعد. . .

أراهم على أبواب فندق مقصوص في الجليد في أقصى الشمال... والأطفال يصنعون رجال الثلج، آه ما أقوى أصابع الصغار والموتى وأصابع أشباح الأحباب... أهذه المراكب التي تمخر بحاراً غامضة نائية من صنعهم؟

كأنني تعبت من قارات الثلج المرفّه، ورجال الصقيع المهذب، والموتى بأوسمة وأضرحة فاخرة...

كأنني أفتقدك، وأفتقد...

أفتقد ماذا؟ لا أعرِف الكلمة. إذا كنتَ تعرفها أترك لك فراغاً لتكتبها هنا بخطك وحبرك «...». أفتقدك بينما يسقط الليل فوق عنقي ببطء شفرة سوداء مستنة ذات بريق يشه أسنان الأبطال.

آه الثلج. رجال الثلج يتقنون الغزل الموارب والرثاء الضاحك، . فكيف أستطيع أن أنساك؟

آه الثلج! لم يكن الغرب أماً بالغة الحنان لقلبي، وحتى حينما دللني، كان «تدليله» لي مثل قبلة امرأة ثرية وحيدة لكلبها الطريف وسط مقهى الإعلان عن الرفاهية والحساسية استدراراً للإعجاب بها. وحتى حين غمرني الغرب بأضوائه، شعرت أنني مثل حيوان مسكين في السيرك يعرف أن سوط مدربه يتربص به في الظلمة، إذا لم يقم بتأدية «نمرته» المحددة في الاستعراض. يركض بمهارة فوق البراميل. يقفز داخل الحلقات المعدنية الملونة، كبرهان على مهارة مدرّبه، وعظمة مروّضه، ومجد السيرك!

ها أنا اليوم مثلهم، دمية من الثلج، لكنها ما زالت تتقن فن التحوّل إلى بومة فضولية حين يهبط الليل الكبير...

1447/8/1

#### أربعاء الجمر تحت الرماد

حين عُدتُ إلى وطني بعد ألف عام من "النورسة"، لم يعرفني أحد. ومثل شبح يرفرف على تخوم الصمت، كانت أيديهم تخترقني على حافات المصافحة والعناق المستحيل.

وحدها النجوم عرفت طفلة الشواطىء، فأمطرت دموعها طويلاً ليلة وصولي، وأخفت وجهها بمنديل الغيوم الشاسع فتوهم الناس أنها تمطر في ليلة دفء صيفية.

ابتللت بالدمع حتى قاع عظامي . . . وناديت أحبابي الموتى بحنجرة مقطوعة ، فردوا عليّ بأصواتهم النضرة . وحدهم أصدقائي الأحياء كانت أصواتهم ميتة .

في بيروت لم أجد باب بيتي المحروق،

لكنني وجدت كومة من المفاتيح الصدئة، قرب الجدران المهدمة. فعلقتها على بقايا الأطلال، كالصور التذكارية!

أسمع أنين الغبار، فوق جثث المقاعد،

وبقايا ذلك الزمن في انحناءة وسادة اتكأتُ عليها ليلة الفراق.

آه العنكبوت! بهدوء وصمت ما زال يحيك الموت قابعاً في الركن، أو مهرولاً على رؤوس سيقانه البيض كالثلج في المقبرة. . . هذا هو الزمن الساخر منا، يجوع فيه الرجل ويأكل

بثدييه، في ليل الرقص الهمجي، والكل مخدّر برايات ورايات. يصفق، دون أن يتذكر لمن ولماذا.

في البدء كانت الكلمة، مليئة بالأخطاء الإملائية، وسوء التفاهم. آه كم ضيَّقوا علينا شرنقة الكلمات فصارت مصيدة فثران... وخرجنا من جلدنا إلى فضاء الحرية في مجرات الله الواسعة!

وما زلنا ننتحب لأننا نريد الحرية والوطن معاً... ولكن كيف؟

1997/8/

# الأحد: لا أريد أن أستريح

لا أريد مجاملة الصدأ، على شفاه حنّطتها الرتابة الجافة القحطية.

لا أريد الذهاب إلى محاضرات موبوءة بمقولات متشابهة كالأحذية أمام مدخل معبد بوذي.

أريد أن يقترب العشب مني، وينمو فوق جلدي المقدد. تعبتُ ممن يهيل الحزن فوقي والرمل ويحاول وأدي في تلك القوالب الجاهزة.

لم يعد ثمة وطن أو حبيب يستطيع تعليقي على حبال الذل والانتظار مثل ثوب نصف مهترىء غسلوه طويلاً بالمطهرات من الحياة والحب والشوق وشهية التحليق.

لم يعد ثمة من يستطيع قصّ اجنحتي وهي تعانق الريح كالمراكب الذاهلة في عواصف العصر، أو حرماني من رحلاتي بين مكتبات العالم وأسرارها وحرياتها وغاباتها.

سأمضي مع المجهول حتى قاع السماء أو قمم الأعماق. . . فقدري أن أكون نورساً يرحل بعيداً عن مهرجانات الأقنعة والببغاوات والرياء . . .

وحبك يطلق سراحي من ذلك كله إلى المدى ويهمس: امطري حيث شئت، فقلبك النورس عندي!

1447/4/44

## اغفر لنا فنحن لا نعلم . . .

كم يشبه حبنا للبنان حب الولد لأمه. لا يعرف مدى لهفته عليها إلا حين يكاد يخسرها.

من زمان ونحن لا نجهل أن لبنان يقع على خط الزلازل والهزّات بالمعاني كلها.

زلزال في لبنان؟ زلزال جديد هو الأعنف منذ أربعة عقود ونيف؟ بل الزلزال في قلوبنا...

ذلك الوطن الغالّي الذي احتوانا جميعاً كيفما كنا ومن اية حانة أو مقبرة جئنا. . . وأياً كان المهرجان الطاووسي أو المصحّ العقلى الذي قذف بنا إليه . . .

للَّبنان الحبيب أهمس عبر قارتين وموتين: سلمت لنا أيها المأكول المذموم.

جئناك متعبين ثقيلي الأحمال، فأرحتنا.

أكلنا من لحمك وشربنا من دمك وعثنا فساداً في أرضك وفحَّخنا جرحك، وآويتنا...

حماك الله من شرورنا وزلازلنا وعسى أن تغفر لنا فنحن من فئة الذين لا يعلمون . . . وسلمت لنا واحة حرية تحتضن حتى أعداءها . . . سلمت أيها الوطن الجميل القتيل . . . ومباركة قيامتك كل مرة . . .

1997/8/1

#### جماليات الخيانة "

أحب خياناتك لي، فهي تؤكد أنك حي، عاجز عن الكذب وارتداء الأقنعة.

توجعني الأقنعة أكثر من وجعي بالخيانة!

أحبك لأنك متناقض.

لأنك أكثر من رجل واحد.

لأنك الأمزجة كلها داخل لحظة تأجج.

أحب إيذاءك البريء لي وأنيابك التي لا تعرف خبث مصَّاصي الدماء.

أحب طعناتك لأنها لم تأتِ مرة من الخلف،

ومع شاعر مبدع مثلك أنام ملء جفوني عن شوارد جنونك، فأنت لا تزال طفلاً نقباً،

في بلاد لابسي القفازات البيض على أظافرهم الخناجر.

أحبك لأنك تتسلل هارباً من مجدك.

لتعود متسولاً على أبواب الشوق.

أحبك لأنني اتسلق معك المدارات لكواكب الخرافة

الله نُشر هذا النص والنصوص الثلاثة التالية في الحوادث (١٩٩٤/٣/١٨) تحت عنوان: "رسائل الحب"، فضلاً عن عناوينها الفرعية.

verted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والدهشة.

أحبك لأننا حين نتواصل،

أصير قادرة على فهم الحوار بين النوارس والبحر.

رجل مثلك،

لا تقدر على احتواثه عشرات النساء،

فكيف أكونهن كلهن مرة واحدة يا حبيبي؟

1998/8/11

#### سحر العلاقات العسيرة

ها نحن نتلو من جديد الأكاذيب العاطفية العتيقة كلها

ونصدّقها!

ونؤكد أننا روح في جسدين،

ونستمتع بهراء كهذا، ونخط القصائد في إثباته!

ها نحن نضحك طويلاً لنكات عادية،

ويشتعل الكون بضوء غير عادي،

حين تلتقي نظراتنا في مهرجان الأوكسجين المستعاد.

أي أحمق لا يستسلم لحبه،

بدلاً من الانكباب على دراسته علمياً وموضوعياً

بعد تشريحه في المختبر؟

وهل عليّ اعلان منع التجول داخل شراييني،

لتكف عن الركض هكذا في دورتي الدموية؟

استسلم لسقوطي معك إلى النجمة في قبة السماء،

أغطي شفتيك بأصابعي كي لا تحاول أن تفسّر أو تبرر.

كي نقبل الأشياء على علاتها.

كي نحب علاتها! كي أحب طاقتك المذهلة على خداع الذات

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والصدق مع الشعر في آن،

كي تحب غدري الوقح وقدرتي على النسيان، وترضى بحبي الوعر.

ثمة ما يجعل حبك محبرة شاسعة، أجهل كيف أخطّ كلمة الحرية بغير حبرها!

1998/4/17

# حب في غرناطة

أطرق الليل برأسه مهموماً،

فانسللت من وجومه واضرمت الحرائق في الذاكرة عند منتصف الليل في غرناطة...

ومضيت في قطار الغجر والغيتار. . .

لأقطف لك ضوء القمر عن رؤوس الأشجار،

أخطّ بمائه بطاقة بريدية لعينيك . . .

رفيقي البوم،

أمير الطيران الليلي والدهشة والأسرار.

حين اتذكرك، يلوح ضوء آخر النفق.

بكل ذلك الحب العتيق المسور بالصمت،

أكتب لك بالأثير فوق الريح،

وأخطّ أعذب رسائل الحب الخفي كي امزقها! أسطًر أكثرها رقة،

بأصابع من الشوك لجسد من الاسلاك الشائكة. مثلك أنا، لا أومن بالحب من الرسالة الأولى، والفتوحات العاطفية على صهوة مكالمة هاتفية، لكنني أعرف أننا التقينا منذ قرون، في هذه التلال الغرناطية المحيطة بقصر الحمراء،

وها أنا أسري خارج الزمان

روحاً تسعى إلى أنفاسك الأليفة.

أنصت إلى ثرثرة النيلوفر والبنفسج عنا،

والماء الحيّ في نوافير «جنة العريف» يروي كالحكواتي

حكاية حبنا الأندلسية، والأشجار تنصت على زند الماء

العاري،

وأنا مزدهرة بلقائك

بعد قرون من تيهك عني بين العصور والنساء...

في أيام غابرة كان لقاؤنا الأول.

يومها كنا سادة نرفل في العزّ،

لا نتسول تأشيرات سفر على بوابات القارات العدوانية.

ها نحن نلتقي من جديد خارج الزمان والمكان.

أتأملك. عيناك سوداوان كالحبر الصيني،

أغمس فيهما أبجديتي وأخط لك هذه البطاقة البريدية الغرناطية.

ويصرخ الليل: «أوليه»!

1992/4/10

#### حب آخر . . .

اخترعت حبك كي لا أظل تحت المطر بلا مظلة.
زورت لنفسي برقيات حب منك!
اخترعت حبك كمن يغني وحيداً في الظلام
كي لا يخاف.
حين نحب يصير القلب مأهولاً بالأشباح،
تستحم الذاكرة بالعطر والدمع ورائحة التفاح.
حين نحب، ينتحب الانتظار على طاولة المقهى،
تمر هوادج الماضي في الشارع أمامنا، فنمطرها بالياسمين،
ننسى ضجيج الباعة الجوالين بالميكروفونات،
ونواح سيارات الشرطة والإسعاف وأبواق الأعراس

لن ارتب موتاي في كهف أعماقي بكامل نياشينهم، لن أصفُهم كعساكر ماتوا في شرخ الحزن، ولن أجلس لأكتبهم بيد الظلال، بل سأحبك، ولن أفشل في اختراع هذا الحب!

1998/7/18

#### بطاقة من نيويورك: الفراق\*

لا تقل لي إننا افترقنا لأنني رحلت... لقاؤنا صار فراقاً.

الفراق هو أن نجلس متلاصقين في «كارنيجي هول»، نصفّق لأغاني الحب، وكل منا يحتضن عود قلبه، ويتابع عليه عزفه المنفرد، وحيداً في غرفة عمره.

الفراق هو أن نجلس إلى مائدة واحدة في الـ غرينتش في الـ غرينتش فيلاج»، وكل منا يهيم وحيداً في مجرّته، كوكباً تكسوه الثلوج، مهرولاً في مدارات الظلمة الصامتة.

لم أقتل شيئاً برحيلي، كان كل شيء قد مات، فحرّرتُ به شهادة وفاة! أنا الصرخة لا القاتل...

من القاتل؟ أنت؟ أنا؟ الآخرون؟ ما الفرق؟ جثة الحب ثقيلة، والرحيل ولادة...

أشر هذا النص والنصوص الستة التالية في الحوادث (٣٠/ ٨/ ١٩٩٦) تحت
 عنوان: «القلب بطاقة بريدية»، فضلاً عن عناوينها الفرعية.

# بطاقة من باريس: الهرب

مع حبك، الهرب هو البطولة الوحيدة الممكنة! فحبك كالطُرقُ القروية في العالم الثالث نصفها مسدود، والنصف الآخر يقود إلى هاوية!...

#### بطاقة من شتاد السويسرية

أيها البدوي الجميل الذي يتحدّاني بصدقه. أربكتني حين كتبت لي رسالة الأشواق بخط يدك مذيلة بتوقيعك، مع الختم الخاص بمكتبك إمعاناً في التحدّي، وفي الحاشية هذه العبارة: «إذا كان يمتعك نشر هذه الرسالة، فلا تترددي، وليكن ما يكون».

سارعت إلى إحراق رسالتك خوفاً من الإغراء. . . لماذا لم تنجني من التجربة؟

أمعن هرباً إلى الثلج. تختلط وجوه أحببتها تتطاير نحو الضوء ثم تذوب ويبقى وجهك الصحراوي المشع.

ترانا سنعرف معاً تلك اللحظات الهزلية العذبة الصادقة الملقبة بالحب؟

أم سأبقى امرأة وحيدة فوق الثلج، سعيدة بحكاية حبها مع الحب وكراهيتها للحبيب؟

#### بطاقة من أثينا: المطالعة

أحاول عبثاً قراءة الأبجدية الإغريقية للتماثيل في المتاحف ذات الغبار المضيء، وأتذكر كيف كنتُ أتهجَى أطلس جسدك مغمضة العينين، وأتعلم القراءة بطريقة برايل...

أتذكر كيف علمتني دروس الفصاحة: صوت التقاء النار بالماء. شيء بين الصراخ والتنهد، في مهرجان الحواس.

. . . وكان الليل يهتدي بجسدك، ويخترع المنارات.

معك وعيت أن المنارة عتمة عاشقة كقلبي، أضاءت بأبجديات حبك...

معك اكتشفت المطالعة في ملكوت ظلماتك.

خریف ۱۹۹۳

# بطاقة امستردام: كآبة التحفُّظ

والتقينا في بهو الفندق آخر الليل في آخر العالم.

يا للسخرية السوداء، في ذلك «الاحترام» المتحفظ الجاد المتبادل بيني وبينك!

نحن اللذين غطسا مرة في البحر مسحورين بضوء الغروب الوردي في مقهى الشاطىء بكامل أناقتهما، دون أن يخلعا ثيابهما، أو يُلاحظا أن ذلك حدث لهما وأنهما مبتلان، ويتبادلان قُبلات البراءة أمام بقية الزبائن!

يا للسخرية السوداء،

في حب كان عفوياً كالريح والموج والتنهد،

وصار مع الزمن صداقة لزَّجة،

مثل كعك شاي بعد الظهر في فندق باريسي فخم!

من قلَّمَ أظافرنا أيها الشقي . . . الزمن أم الضجر؟

وكيف رضينا بالتحوّل من فهدين في غابة ملونة ترقص في الريح إلى كلبّي زينة يرتديان قميصين حاكتهما عجائز الثرثرة والشائعات بأيد مثقلة بأساور الندم والذهب؟

تصافحنا كغريبين! هل لذراعك نبضات، وهل لقلبي دقات، وخلف «حقيقاتك» وحقيقاتي،

هل تبقَّى لنا وجه تحت القناع؟

شتاء ١٩٩٦

#### بطاقة هوليوود: الثراء المدقع

لم أصدق يوماً اكذوبة الكسالى بأن المال لا يصنع السعادة إلا في هذه المدينة . . .

اكتشفتُ في هوليوود أن بوسع المرء أن يكون ثرياً وجائعاً إلى الحب، شهيراً ويختنق ـ في الزحام ـ وحشةً!

معك اكتشفتُ ذات يوم حباً أطول من الزمن، وأكبر من الفراق، وأكثر شراسة من الغياب.

معك اكتشفتُ قاعاً آخر.

لكن الرياح لم تحالف شهوات الأجنحة.

إنها تمطر في «صن ست بولڤار». . . حيث اطارد ظلك.

ترى أين تنتهي دموعي،

وأين يبدأ المطر؟

## بطاقة أورلاندو: جغرافيا الأمزجة

يا صديقي فارس الشهامة وزين الشباب دائماً. يا صديقي الذي يستعصي على النسيان.

في دفء قلبك قبس من دمشق. في صوتك همسات بردى وشموخ قاسيون. ومن سماعة الهاتف يتدفق عبير الياسمين كلما ناديت باسمي.

حين أموت يا صديقي، اكتب على قبري: «رحلتُ كثيراً، ولم تغادرْ دمشق!».

1997/1/1

حين شاهدك غاليله،

أعلن أن الارض تدور حول عينيك. . .

حين شاهدك نيوتن، أكل التفاحة وراقص الأفعي،

واكتشف قوانين جاذبيتك. . .

حين شاهدك هاملت قال:

أن أكون معك، أو لا أكون معك، تلك هي المسألة. . .

حين شاهدك عطيل، عرف الحب ونسي الغيرة،

وترك ديدمونة وشأنها. . . ولحق بموكبك . . .

حين شاهدك شايلوك نسي الذهب. . .

حين التفت إليك اورفيوس في القارب،

اختار العودة معك إلى الجحيم. . .

حين شاهدك «بارِسُ» اكتشف سر الحب العذري، ولم يُغرق ألف سفينة إكراماً لعيني هيلين، بل غرق فيهما.

ولم تقم حروب طروادة، ولم يكتب هوميروس الالياذة بل شارك أوفيد في كتابة «فن الحب»...

أشر هذا النص والنصوص الخمسة التالية في الحوادث (١٩٩٧/٣/٢٨) تحت عنوان: «تام تام الربيع»، فضلاً عن عناوينها الفرعية.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

حين شاهدك أرخميدس لم يستحم في حوضه المائي الصغير، بل ذهب إلى المحيطات ليستحم وأقام في الريح وتزوج من عروس بحر...

حين شاهدتُك، أدركت كيف يصير الفرار شجاعة،

ورحلت إلى الطرف الثاني من الكرة الأرضية، فحبك عبودية...

من قال . . . «عيناك قدري»؟

# تام تام في عاليه

أما زال «ملهى التام تام» في عاليه، هليكوبتر خرافية معلقة فوق مدينة وبحر، وبيروت في القاع الليلي، مضيئة وملونة، كمجوهرات جنية خلعتها على الشاطىء ونسيتها؟ أما زالت عيناك

تقرعان طبولاً عنيفة حارة مشدودة كرماح افريقيا؟ ما زلت حين اتذكر عذوبتك الشرسة،

أسمع قرع طبول أحرقت بشرتها شمس حارة وأعود تمساحاً صغيراً بريئاً يطارد ذيله على الرمال.

تام تام داخل دورتي الدموية حين استحضرُك، تام تام عبر قارتين وجرحين وشجارين ونسيانين، تام تام الجنون بين رسالتين ودَمّين واشتعالين، تام تام قرب «بيسين عاليه» وذرى الجبال والأرز،

تام تام وساحرة الحب تحرك مزيج الهذيان في قِدْرها الشاسع كبحيرة وتزيد من إيقاد النار . . .

تام تام أينما كنت،

فأنت الاشتعال المتجدد لرماد الذكريات،

ومعك،

الماضي هو المستقبل.

# تام تام دمشقي

حين تبتسم، تصير حروفي وروداً حُمراً تكتب اسمك على عرض جبل قاسيون قرب قمته، وقد نبتت في ليلة واحدة، وأدهشت أهل دمشق حين استيقظوا ووجدوها هناك، بعد ليلة مقمرة أضاءها قمران: واحد من الزئبق والآخر من العاج.

حين تعبس، تصير حروفي أسلاكاً شائكة.

حين تسأم، تصير حروفي بومة تغرد بعينين تدمعان فرحاً.

حين نفترق، تصير حروفي جثث أطفال مرمية فوق السطور.

حین تغدر بی،

تصير حروفي مفخخة، وتنفجر بك!

أعرف أن كل ولادة، هي موت مؤجل،

فلا تدع الكلمة الجميلة إياها تولد على شفتيك.

لا تقل لي «أحبك»، فذلك إيذان بموت الحب...

ليبقَ حبنا وعداً غامضاً، حملاً «مشكوكاً» بأمره، إمكانية تحقق غير مؤكد.

دع حبنا يقف على حافة الحب، ليدوم أطول وقت ممكن...

الاعتراف المتبادل بالحب هو تحرير لصك وفاته!

### تام تام الطرافة

أحببتُ حبنا لأنه معطوب،
يسعل كمصاب بالسل لكنه يثابر على التدخين،
و "يحرن" كحمير الباعة المتجولين ويشاكس مناكداً،
ويتهكم كذاكرة عجوز متقاعد،
ويتنهد كرخام القبور في ظلمة الليل،
ويتوهج كالكذب الصادق،
ويتقلب كالطقس الأوروبي،
وينهار كالمجد غير التليد!
أحببت حبنا لأنه على صورتنا: مكابر وصادق وهزلي!

تام تام الحرية

أمشي وحيدة على أرض المطار وسعيدة...
لم يودّعني أحد في المطار السابق،
ولا ينتظرني أحد في المطار الآتي،
وما من مخلوق يتبعني.
وحده موظف الأمن في المطار يسألني: ما اسمك؟
اسمي الحرية... الحرية...

1994/4/4

يوم أطلقوا اسمك على أحد شوارع مدينتك أطلقت اسمك على أحد شرايين قلبي! أذكر كل ما كان... أنسى كل ما كان...

وعيناك تهديان الفجر إلى الديكة. تهديان قوس القزح إلى الغيوم الماطرة. تهديان قمر الليل للذين ينتحبون بصمت. تهديان البنفسج للتنهد.

عيناك ترشدانني إلى وطني من جديد. . . فيتناثر قلبي في فضاء الليل ألعاباً نارية .

أحببتك مرة، لكنني رفضت الاقامة الجبرية داخل معطفك!

نشر هذا النص والنصوص الستة التالية في الحوادث (١٦/٥/١٦) تحت
 عنوان: «عش دبابير الذكريات» فضلاً عن عناوينها الفرعية.

#### حب نرجسي

هل هو الدم الذي يسيل في عروقك حقاً أم العسل؟ حينما اشتعل بشهوة الكتابة إليك، يغلي الحبر في المحبرة أمامي كمرجل، ويتحول القلم في يدي إلى مشعل... يناديني الفجر: يا نرجس...

يناديني الفجر: يا نرجس. . . أقرّب وجهي من ماء البحيرة الصافي، وأحدّق جيداً فأرى وجهك. . .

#### قبرٌ لحفّار القبور

لم يخطر ببالي يوماً أنني سأحب حفّار قبور يونانياً، أصابعه موسخة بالتراب والتاريخ...

يرقص ويكسر الصحون والأكواب ويغنّي بحرارة زوربا، ويشرب ابنة الكرمة ويحتفي بي طوال الليل. . . ويسألني عند الصباح مستنكراً: أما زلتِ حيّة؟

على صفحة البحر، بين الأمواج الزرق المحيطة بالجزيرة البيضاء، شاهدت ذلك المركب وعرفته: إنه أول مركب ورقي طويته حين كنت طفلة وقذفت به في البحر... كان لا يزال يرقص تحت الشمس صامداً كبارجة ولمّا يبتل منذ ذلك الزمان الغابر...

ذات صباح مشرق، حفرت قبراً دفنت فيه حفّار القبور، ورحلت وحيدة في المركب إياه.

#### عش دبابير الذكريات

ماذا تريد منها؟ لأجلك تعرَّت من كبريائها وأحبابها وأصدقائها وماضيها وثيابها وقطاراتها وخرائطها وجنونها. . .

تريد تجريدها من ذكرياتها؟

لا. لن تتعرّى من ذاكرتها، كل شيء إلا هذا...

لا أحد يتخلّى عن عش دبابير الذكريات في صدره رغم كل شيء...

1997/0/17

### شبح في دمشق

منذ ألف عام كنت أروح جيئة وذهاباً طوال الليل على شرفة بيتي في ساحة النجمة الدمشقية،

أنادي حباً لن يأتي.

اليوم هدموا المبنى، وما زالت الشرفة معلّقة في الفضاء، وشبحي ما زال يروح ويجيء طوال الليل فوقها. . .

بحثاً عن حب لن يأتي!

#### امرأة الذكريات

أحمل لك في منقاري رسالة من امرأة أحبّتك مرة، ونجت منك حين تحوّلت إلى سنونوة.

رسالة حب مكتوبة بتموجات الشفافية المائية، بحبر شاحب كالفراق.

رسالة كالهواء، عبثاً أبتها لك على شاشة كومبيوتر البورصة حيث تقيم نظراتك.

رسالة من امرأة سُنبلة، عشقت حدَّ منجلها، والنجوم شهود.

رسالة من امرأة تخلّصت منهم جميعاً... تخلّصت من المدن أحبابها وأعدائها وازدهرت أزدهاراً سافراً... تخلّصت من المدن كلها، وصارت تقيم في اللامكان واللازمان.

وحدهم موتاها لا تدري كيف تتخلّص منهم. . .

وحدها جثتك لا تتسع لأهوالها المقابر التذكارية التي شيدتها باتقان...

وحدك ما زلتَ تتدلى من عنقها كطائر اللعنة والتذكارات العذبة!

# أبوح لكم بسرّي

كيف كان بوسعي أن أحمل على صدري، ثقل مئات الشوارع الموحشة التي مررت بها،

ومثات من حقائب السفر التي طالما هرولت بها تحت المطر،

ومئات من الغرف المفروشة الكئيبة التي طالما أقمت فيها، ومئات من القطارات المغبرة المنتحبة على اكتاف السكك الحديدية، ومئات القرى المجهولة النائية،

ومئات الفنادق الرمادية في مدن أجهل لغة أهلها،

ومئات النوافذ التي تهطل خلف زجاجها وجوه عدوانية وثلوج، ومئات الحقول والمتاهات المغطاة بالضباب وأنا أبحث عن مطارات تقود إلى مدن سرابية الآفاق، ومئات الأرصفة المرتجفة في الزلزال...

كيف كان بوسعي أن أطيق ذلك كله، لو لم أكن أطبق بيدي على خارطة بلدي؟

## مصابيح لشجرة الميلاد

هل لمحتّ أصابعي التي امتدت عبر قارتين، لتعلُّق لك مصباحاً إضافياً ملوناً على شجرة الميلاد؟ لولا المحبة، لكان عمرنا جسداً محشواً بالخرق والظلام، لولا المحبة، لكان أصل الإنسان ذبابة. إذا فتحت كتاب البحريا صديقي، وقلبت صفحاته موجة زرقاء إثر أخرى، ستجدنى كتبت لك عليها كلها بمراكب الأطفال الورقية: ميلاد مجيد أيها القريب البعيد... وإذا فتحت كتاب الزلازل، سترى الأزمنة والمدن تنهار فوق رأسينا، المهمّ أن تبقى يدي في يدك ليلة ميلاد سيد المحبة. طفلان تائهان في ميتم العصر ومذابحه نحن، عبثاً يلملمان الود عن غبار يتطاير في نسيج النسيان. هل ابتسمت ليلة الميلاد، ليشعر الضوء أنه في وطنه؟ ولتكتشف الوردة أنها امبراطورية سرية؟ وليعود التنهد إلى مسقط رأسه في الدمعة؟ ولتتهامس النجوم على حضورك وتقول:

هذا هو القمر، فمَن المحتال الذي احتل مكانه في الإفلاك منذ عصور؟

هل ابتسمت ليلة الميلاد،

أم إن الشمس صادقت شجرة الصنوبر من تلقاء نفسها؟

هل ابتسمت ليلة الميلاد،

فاكتشفت الشفاه كيف تصير أثيراً؟

وهل وشي بي الثلج وقال لكَ إنني ما زلتُ أحبكُ؟

1997/17/71

# أنت، أم بيروت؟

ما الذي يحدث لي ويحوِّلني من كتلة بشرية ثقيلة إلى أثير ضوتي؟ أهو حبك، أم المساء البيروتي الفسفوري المشع؟

القمر كرة قدم أركلها على الشاطىء داخل مرمى صخرة الروشة. الأسماك الملونة تحلق في السماء كالطيور. العصافير والفراشات تسبح بين الأمواج. . . أمسك بيدك، نمشي فوق صفحة البحر مع الزرافات المشتعلة، ولا تبتل أقدامنا العارية!

فوق الموجة العالية، نرقص الفالس الامبراطوري (بالجينز)، فتكفّ عن إحصاء موتاك الذين لم يدفنوا، وما زالوا يتابعون حياتهم المحتّطة. تهمس أنني المرأة الوحيدة التي ما زالت حية حقاً في كوكبك. . . وتلذ لي كذبتك فأصدقها!

#### ما الذي يحدث لي؟

ألانك تهطل عليَّ بكل أجسادك ونسياناتك ووحشاتك وقصائدك، أرى أوراق الخريف تعود إلى أغصانها وقد أخضرّت، والزنبق الأبيض غادره اللبول وعاد فوّاحاً كتنهد فم عاشق مزدحم بالقبل؟

لماذا أرى شلالات لبنان تصعد إلى الأعلى هاطلة صوب ينابيعها؟ أهو حبك؟ أم السحر البيروتي الذي يتقن إخراج أنهار

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

اللبن والعسل من قبعته (المثقوبة برصاص الحروب) كالحواة المحترفين؟

لقد ظل الحزن يقطف مواسم غربتي عاماً بعد آخر، حتى أعدتُ اكتشاف قارة شفتيك... غادرتك، وشراييني ممتلئة برحيقك، وعلى رملي خلَّفت لي وقع خطى صوتك... معك، أعود دائماً مخلوقاً بلا ماض ولا عمر. معك، يعود الوجود مكهرباً بنشوة أغامضة، وتعود الحياة عيداً، ويبدو الموت اكذوبة سمجة!

خریف ۱۹۹۸

#### غربات كثيرة وحب واحد

هل عشتّ يوماً مثلي

كآبة الغربة في محطة قطارات أوروبية شمالية مثلجة يطأها المشرّد للمرة الأولى ولا يعرف كيف يتهجّى اسمها؟

هل عانيت سكرات المطر وأنت تقرأ خارطتك على جانب الطريق والسيارات ترشق الوحل على وجهك، وأنت تجهل وجهتك؟

هل سمعت انتحاب الأشباح المتوحدة في الريح وأنت ضائع في الدرب إلى حانة ضائعة في المطر؟

هل سمعت يوماً صوت نشيجك في درب مقفرة بين المطعم الرمادي وغرفتك الرمادية في فندق الضياع؟

إذا كنت لم تفعل، فلن تدرك يوماً مدى فرحتي بالعودة إليك، وإلى بيروت...

1994/1/11

#### مدينة الهمس

أعلن على الملأ: وطنى محبرتى.

كل من يكسرها لصبغ حذاء غروره،

كل من يحاول اغتصاب أبجديتي لتلميع أوسمة هذيانه،

كل من يحاول تسوير جموحي في شوارعه المكهربة،

وإيداعي في أقفاص حديقة ببغاواته. . .

هو ببساطة خصمي الوحيد الأزلي بوجوهه المتعددة المتوالدة.

لا. لم أنسَ شيئاً عن المقصّات التي طالما طاردت أجنحتي.

لم أنسَ جبروته على حطامي حين سقطت،

ومنادمته لقوتي حين خرجت من رمادي وطرت.

لم أنس أنه حاول اقتحام أسوار نفسي عبر ثغرة جرحي.

فهل نجرؤ ثانية على ارتكاب الفراق، أو اللقاء؟!...

وهل نذعن من جديد لقرع الطبول الافريقية في القلب؟

1991/4/14

مدينتان أنت،

واحدة في الذاكرة، والأخرى على سجادة الأرض.

واحدة تسافر في دمي بكل أشباحها الحقيقية،

وأخرى تتابع حياتها ببشر وهميين. . .

مجرد كتل مادية تركض بين النفايات الفاخرة المعلبة. . .

أحبك، لكنك حضور يركب قطارات الغياب ملوحاً بمناديل الحواة...

فكيف ألقاك يا مدينة الشمس والزئبق والتفاح،

والجبال الشاهقة حيث يقيم الموتى الحاضرون والأحياء الغائبون؟

اعتصمت بالنسيان فخذلني،

فللمدن وجوه وعتبات،

ووجهك كان وردة بحرية

مرّ بها أكلة لحوم البشر فالتهموها،

خلَّفوها غصّة في الشرايين حتى مطلع القلب!

1991/4/18

أخطُّ سطوري إليك،

مثل وحيد في جزيرة،

يكتب رسالته الأخيرة،

يودعها زجاجته الوحيدة،

يقذف بها إلى الأمواج على أمل أن يرأف بها البحر،

فيلفظها عند قدميك على الشاطىء الآخر...

أذهبُ إلى النوم كذاهب إلى الحرب،

مصفّحة بالصلوات، مذعورة من الكوابيس،

ومن حلم يشهر حبك عليٌّ كالسيف،

ويعيدني طفلة عارية القدمين

على أبواب مدائن جسدك

المعفّر بالدم والزعتر البّري والتبغ ورائحة زهر البرتقال. . . منذ خمسة عشر عاماً،

وأنا عبثاً أداوي نفسي من حبك بأعشاب النسيان...

أحتمي منك برحم الأبجدية، وإذا بك حبل الخلاص.

لا أعرف لي بيتاً غير العراء

في شوارعك الممزّقة بالحراثق...

فأنت حلم الحرية وسرابها، وأنا الهاربة من أشرطة تسجيل جاهزة تحاول عبثاً احتلال حنجرتي، كريهة مثل أسنان اصطناعية لميت، تريد أن تطلق صيحاتها ـ من صوتي الغجري ـ بنقيق الإذعان للقمع.

خرابك حضارة،

ما دام بوسعي أن أهرب إليك بأبجديتي من عسس الكلمة وجلاًديها.

> ومهما دمغني الزمن يميسم نار الحزن كالمواشي، سأظل أُميّز بين البحر والمحبرة، ولكنني أعرف أنهما يصيران واحداً، حين أكتب صدقي على خط الأفق!

1991/4/10

#### مدائن الحنان

لا أريد أن يغطي الدم المشتعل مدني المسافرة داخل الذاكرة...

لا أريد أن أراه يسيل منتقلاً من مدينة إلى أخرى،

نهراً من الهول يجرفنا. . .

لا أريد أن يتَحَوّل طرف قلمي الدقيق الذي أخط به هذه السطور شوكة في القلب ونبعاً للحزن...

لا أريد أن أعزف على غير أوتار الفرح في أعماقكم. . .

ولكن كيف،

وبيروت عشرات المدن الراكضة مرة واحدة في الذاكرة

بأزمنتها المتعددة؟

كيف أنسى بيروت التي لم تكن مدينة،

بل قارة؟!

1991/7/7

## حدث في جنازتي

كنت أتقدم المشيعين في جنازتي حين التقيتك ومستني عصا حبك،

فصرت سنونوة بيضاء تُحلّق مع «رائد فضاء» خرافي إلى كوكب جديد.

تراودني مدينتك عن نفسها، تقول لي: عودي إلى أحضاني، والغزالة في قاعي تركض تركض والرياح تنشد: لا يُلدغ عاشق من جُحر مرتين إلا في بيروت!

وأنا أنشد: لبيروت وحدها الحق في أن تفعل ذلك بنا.

في حب بيروت فقط، كلما استسلمت للتعاسة اكتشفت الفرح!

شتاء ۱۹۹۸

## «مناضل زواریب»

لك عدو واحد،

تخترع له عشرات الأسماء الحركية

واسمه: الحرية...

لقد نجحت في شيء واحد: تزوير اسمك الذي كان أنبل ما في حياتنا، فصار يدعو إلى الريبة كجاسوس مزدوج.

دوماً تشيّد حريتي ضريحاً لحبي وتشيّعه إلى مثواه الأخير في مقبرة النسيان.

فالحرية لا تحب تجار هيكلها.

شتاء ۱۹۹۸

### الشامية الجارحة المجروحة

أين تلك الامسيات المتقشفة اللطيفة في ساحة النجمة الدمشقية،

حين كان القلب يجنّ فرحاً لطلوع القمر، وهبوب رائحة الياسمين على الشرفة، وأصوات الليل الشامي المجنون هوى بما لا يدريه؟

أين ذلك الصدى

الذي كان أعلى من كل الأصوات،

وتلك الظلال الأكثر حقيقة من كل الأجساد؟

أين تلك الأوهام الغابرة الأكثر كثافة من أي صدق؟

وأين تلك الرعشات التي تولد من اللاشيء لتصير كل شيء؟

وأين تلك البنت الطيبة التي لم تكن تحلم بأكثر من حبيب اسمه الاستقرار، ومنحها القدر كل شيء باستثنائه؟

أين تلك الصبية التي لم تكن لتذوب في النوم إلا لتتجسد في أحلامها حقيقة خرافية؟

أين تلك البنت الضالة التي لم تضيّع يوماً نجم قطبها ولم تتقن يوماً فن التلاشي ولا فن الاستقرار فتحوّلت إلى مركب يهيم على أبواب القارات؟ أين تلك العاشقة البسيطة التي تنشد المطلق في كل رجل، حتى دمرت رجالها بشهوة الكمال المستحيل؟

أين ذلك الصوت الذي بدأ صراخه داخل أذن الحبيب المجهول، ثم صار يصرخ في البرية بين الماء والماء على طول أربع قارات وعمقها؟

ثمة لحظات نادرة في بيروت...

على شاطىء البحر الساكن المسائي،

ألمح فيها وجهها حين أحدّق في المياه الأزلية. . .

أيتها البنت الشامية الجارحة المجروحة، أما زلت تذكرينني كما أذك ك؟

عيد سعيد أيتها القاتلة القتيلة!

1994/1/11

#### من لبنان وإلى لبنان

أطير إليك من مدن الضباب الرمادية مثخنة بجراحي، وما أكاد أعمّد جسدي في ماء بحرك حتى أشفى وأعود مهرة صبيّة بوسعها أن تركض قروناً أخرى فوق سهوب الورق الأبيض،..

معك يا لبنان أنسى أنني محكومة بالموت ككل الناس، ففي ينابيع جبالك ماء الخلود والشباب الدائم. . .

معك أنسى أن العشب سينمو ذات يوم داخل قفصي الصدري الهش الذي يخفق الآن بحبك . . .

معك أنسى أنه لن يتبقى من أصابعي التي تسطّر لك رسائل الحب سوى سلاميات عارية يركض عليها النمل، ويتخللها ماء المطر البارد في ليل مقبرة باريسية.

معك أتحول من امرأة إلى غيمة.

لم أكن أدري أن لي أنا أيضاً دموع فرح، إلا بعدما وطئت مطارك بعد سبعة قرون من الفراق أو سبع ثوانٍ، ويزعم جواذ سفري أنها سبعة أعوام...

كنت أظن الشموع وحدها تبكي ليلاً، حتى وعيت معنى فراقك . . . فماذا أهديك في العيد؟

أهديك غابات لم تستبدل أشجارها بغابات أسمنت . . .

وشوارع نظيفة من «الثورجية» ومجانين «الكلاشنكوفات الزواريبية الوطنجية».

أهديك رجالاً يفعلون ما يقولون بعيداً عن أقنعة الكرنفالات السياسية وتانغو الأهواء: خطوة إلى الأمام وقرناً إلى الوراء... رجالاً يتحدثون عن الوفاق بلا نفاق.

أهديك نساء بلا خوف من الكمامة والسياط وبلا ضعف أمام الطواويس الشهريارية؛ نساء يطالبن بحق الخطأ لا الخطيئة. . .

أهديك بيوتاً لم يسمع قرميدها أنين سجين، ومدارس لم تتحوّل إلى ثكنات حربية. حدائق بلا ألغام، يقهقه بين أزهارها الأطفال ولا يلعبون بالجماجم. . . وبيوت عبادة لا ترفع الصلوات لغير الخالق العظيم وبلا ناطقين رسميين باسمه، وأفراناً لم تصبح متاريس عداء تبيع الخبز المسموم.

أهديك مقاهي أدباء لها جدران بلا آذان. مجالس حوار لا ديك «أوحداً» فيها ولا بطل فكرياً ملهماً.

أهديك عشاقاً لشاطىء الكورنيش يخبئون في أعينهم النجوم وهم يتجرعون القهوة، في جيوبهم تطير الفراشات الملونة كما في فضاء، وأقفاصهم الصدرية مليئة بعصافير تغرد ألحاناً نقلها موزار في سرقات فنية باهرة.

أهديك الشواطىء المقمرة بلا مهربي مخدرات، ومطارات بلا خاطفين.

أهديك في العيد راحة البال بدلاً من المال، أهديك النسيان

والصحوفي آن، وأتمنى لو أهديك أثمن ما في الكون: الحرية... الحرية...

ولكن الحرية وحدها ترفض تعليبها وصرّها بالشرائط الحريرية الملونة وإهداءها.

الحرية لا تُعطى، وعليها أن تنبت على رمال شواطئك وجبالك ووديانك . . . فهل سترعاها؟

وما الذي ستهديه لعشاقك مثلي؟ رصاصة؟

1444/1/11

## أبدية الصعود

طوال سنوات فراقنا يا دمشق،

كنت أذهب إلى النوم متشوقة وخائفة في آن، كما تذهب العاشقة للقاء حبيبها الأول.

أتعذب ريثما أتجاوز مخاض الصحو وحواجز الأرق، ثم أنزلق إلى بئر السبات وأنا أعرف أنكِ تنتظرينني على الشاطىء الآخر للصحو... لأضع عند قدميك عقداً من الياسمين، مقطوفاً من البراري الوعرة لقلبي...

لقد كنت دائماً مجنونة غير مؤذية...

أحببت رجالاً لم يلتفتوا إليّ. . .

ركضت خلف قطارات أجهل إلى أين تمضي...

عشقت مدناً أجهل لغة أهلها. . .

صادقت ديكة تعلن لصباحات لا تطلع . . .

اقترفت كمية لاثقة من الحماقات...

لكنني احتفظت بياسمينك في قلبي نقياً ونضراً...

وحين وصلت إلى قمة عشقي لك،

تابعت الصعودا

أيلول/سبتمبر ١٩٩٣

قصف . . . قصف . . .

هات قطناً وكحولاً طبية وشاشاً،

لنضمد جراح البيت العتيق. . . ونستغفره .

هات جبيرة،

لنلف بها ساق الشرفة البحرية المكسورة.

هات تعويذة،

نرد بها غضب الأسلاف والأجداد.

هات إبرة وخيطًا،

لنرتق جرح القلب والكبرياء.

وحطُّم «مكمورة» الأطفال و«القجة»،

لنستخرج منهما جزيرة الحلم،

ونهرب إلى أفيون ذكريات الآتي. . . .

لقد اصطفى الحزن هذه المدينة، وصوّت لها الموت بالإجماع...

ها نحن نرتعش ذعراً داخل أكياس الرمل، والقصف يزلزل عظامنا...

يفخّح جماجمنا من الداخل ثم يفجّرها. . .

نحلم بملمس العشب البري على الشاطيء...

نعلن بكبرياء الندم: أولئك الذين كتبناهم بالمحبة كرسائل العشّاق المراهقين، خرجوا من أحلامنا جلاّدين...

وها هم يعربدون في ثقوب قلوبنا،

يتّخذون من صماماتها متاريس لعبثهم. . .

لقد غدروا بنا يا صديقي...

حبلنا منهم بالأحلام الكاذبة، فولدنا الفقاعات والرماد. . .

تعثّرنا بقلوبنا. . . ولكنني أقسم بدمك . ذاك الذي يسيل بهدوء حتى البالوعة . وأقسم برأسك المقطوع العائم في سواد الملجأ بلا جسد: لن نستسلم لكرنفال غسيل الذاكرة . . .

\* \* \*

قصف . . . قصف . . .

وأنا تعبتُ من نظراتٍ غامضة...

تتهدد بالشرّ والوعيد كالأزقة الخلفية المعتمة. . .

تعبتُ من وطن يسلبني حق التصويت. . .

يمنحني فقط "حق الذبح": أن أكون ذبيحة!

لي أن أختار بين أن أكون ذبيحة أو أنضم إلى فريق الحزّارين . . .

أنا لا أريد أن أقتل ولا أن أقتل. . .

أريد أن أحيا تحت سماء صافية حتى من غيومها، بعيداً عن هباب البارود فوق البراعم...

هل تذكر يا صديقي أيام كان رجال شرطة السير يحررون بك مخالفة» لا مخالفة بدلاً من مسلحين غامضين، يعتبرون حياتك «مخالفة» لا تُغتفر... ويسوقونك إلى الذلّ الإجباري كل ليلة؟

هل تذكر مرحنا في شوارع مضاءة لم يكن اسمها «نقاط تماس»؟

وكيف كنا نتدفق إلى البحر في شواطىء لم تكن «مواقع استراتيجية»؟ وكيف كنا نصافح جارنا ونسأله عن صحته بدلاً من دينه وطائفته وأمير حربه وذخيرته؟

كيف تركناهم يسرقون منا أحلامنا، وأكبادنا، ليشحّموا بها أسلحتهم وجنازير دباباتهم؟

كيف رضينا باستبدال رمال الشواطىء بأكياس الرمل في الملاجىء؟

كيف تركناهم يقصّون زيتوننا العتيق ويبيعوننا إياه كوماً من التوابيت بدلاً من سرير عرس؟

كيف لزَّمناهم مزايدة «العدالة الاجتماعية»، فأسلمونا للحزن بين القصف والمجاعة؟

هل تتذكر أيام كان الفرح نضراً كخسّة وبريئاً كالكرز، وكنا نريده أن يعمّ الجميع وصدّقناهم؟

هل تتذكر أيام كان المشي في الشوارع لا يُعتبر تهمة زنا مع الفرح والحرية؟

هل تذكر كيف كان الأطفال يذهبون إلى المدارس دون أن ترافقهم «مارشات» القذائف هدية من «ماريشالات» الدمار؟

حذار من الذاكرة مرة،

وحذار من النسيان ألف مرة...

张 张 张

قصف . . . قصف . . .

ولكنني لن أنسى كيف أحتضنتني بيوت القرميد في تلك التلال والشواطيء...

لن أنسى كيف سندتني جبال الصوان واحتواني كف البحر المشمس...

لن أنسى كيف انفتحت لي الحقول والقلوب ككتاب، وحنت السراخس وأعشاب الليل على جرحى...

لن أنسى كيف أحاط بي دفء الطيبين واحتوى أبجديتي كالرحم، وكنت متوحشة كنبع ارتوازي، وبريئة كنبع لا يد له في تدفقه. . .

لبنان، الكلمات إطارات نجاة مثقوبة في بحار حبك المضطربة. . . فماذا أقول وأنا سمكة كان بحر بيروت لها محبرة حرية؟

张 张 张

من ينسج هذا الحنين إليك في حنايا روحي أيها البعيد القريب؟ لم أعد أعرف، هل أشتاقك، أم أحب نفسي كما كانت في زمانك؟!

أأحنَ إليك، أم إلى وطن عشناه معاً وكان إمكانية تعايش

عادل بين الطوائف. . . خطوة نحو المحبة أي حضارة إنسانية؟! أما زلتُ أحبك حقاً، أم أحبُ عبرك ذلك الحلم، وتلك الساعات الهاربة إلى المستحيل؟

قصف... قصف... تسعل الجبال ناراً وتبصق حمماً... وترتجف جدران قلوبنا وتتهدم قبل ولوج الملجأ...

الذين صدّقناهم حين اقتطعوا لحمنا وقالوا قضيّة، جعلوا منا مطيّة. . . .

\* \* \*

قصف... قصف...

فمن يعلّمني، كيف أزغرد في عرس قاتلي؟ وكيف أجفف بإسفنج الخوف،

دم المذابح، وأتغزل بالسكاكين المحدقة بي؟ من يعلمني،

كيف أرخب بالمشانق في الديار، وأصفّق لقرار نفي الأشجار؟

فلتسطع شمس الصدق المميتة فوق الحريق، ولتشهذ على روح تنصهر عشقاً لبردى وشط العرب والبحر الأحمر والأبيض والنيل والبردوني من محيط القلق حتى محيط الظلمات. . .

ولتظل اللغة خادمة لإله الصدق لا لأرباب الحرب ودماها وأمراء الخراب...

\* \* \*

أربعة عشر عاماً ولم يخجلوا... وهم يجلسون تحت القرميد ويتشاجرون على حكم البيت بحجة إصلاحه... وما زال الشجار مستمراً رغم أن البيت تداعى بأكمله واحترق ولم يبق ثمة ما يقتسمونه غير جمهورية الحزن والرماد والجثث التي ماتت ولكنها لا تزال تركض بين الملجأ والمستشفى والمقبرة كالدمى المتحركة...

أحفاد لعنة أوديب العربي، أولئك الحمقي الذين يتعاقبون على قتل أبيهم منذ أربعة عشر عاماً، ما الذي سيفعلونه الآن وهو يلفظ أنفاسه بين أيديهم الملوّثة بدمه؟

تباركت الذاكرة العنيدة كحمار:

أذكر أننا كنا ننادي في شوارع بيروت بفلسطين والحرية والعروبة،

فصرنا لا ننادي اليوم بغير اللقمة والاستحمام والنوم ووقف القصف. . . هكذا تقضي المؤامرة الشاسعة. . .

\* \* \*

قصف . . . قصف . . .

أيها الهواء الذي يختنق مثلي، ساعدني...

أيتها النوافذ التي تتحطم فوق رأسي، ساعديني. . .

أيتها المرأة التي تلفظ أنفاسها عند عتبة الملجأ وتبدو لامبالية بشيء، ساعديني . . . كي أرضى بأن أموت مثلك ضحية ، بلا قضية ، مجرد مطية . . .

قصف... قصف... وأنا في الملجأ أتظاهر بالنوم كي لا يسألني أحد عن الساعة فأنفجر باكية...

أتابع سقوطي في تلك البئر كالريشة وأتأمل في الوقت ذاته ارتطامي بالجدران...

قصف... قصف... متى ينجزون تدمير المدينة ويدعوننا وشأننا؟

متى ينجزون سلخ جلدنا، واستئصال حناجرنا، وغسيل ذاكرتنا كي نستعيد دمنا المختبىء في الخوابي، ونغادر علب المعلّبات المعدنية التى انغلقت علينا منذ أربعة عشر عاماً؟

متى يترجّل البكاء عن أحصنة الارتجاف الأخرس وينام بسلام على وسائد التنهُّد؟

قصف على الذاكرة... قصف... وكلنا مطيّة، فماذا كانت القضية؟

1949/4/4

### الأبدية لحظة صدق

#### \_ أيتها المرأة الحزينة،

ما الذي تفعلينه منتصف ليل السنة الجديدة؟

ـ أحمل المثقاب الكهربائي، وأغرسه في الجدار،

أصنع ثقباً صغيراً لتعليق خارطة وطني على مسمار، وبعدها أغرس المثقاب في ظلام الليل الصلد

حتى أثقبه، فقد ألمح ضوءًا في الطرف الآخر...

\_ أيتها المرأة الحزينة، أما زلتِ تحبينني؟

ـ هذا العمر كله لا يكفيني لأقول كم أحبك . . .

إنه أقصر من أن يتسع للرحلة معك

وأطول من أن نقضيه في الفراق. . .

أيتها المرأة الحزينة، لماذا إذن هجرتنى؟

ـ لأنك طالما اعتبرت تقديسي للحرية

مرضاً بحاجة إلى علاج . . .

ولأنك وضعت لنفسك هدفاً ثابتاً:

إن تبدّلني كي تحبني . . .

كنتَ تحب امرأة أخرى وهمية، وتحاول حشري في قالبها، ماسحاً ملامحى النفسية بممحاة حبى لك...

张 张 张

- أيتها المرأة الحزينة، أراضية أنت الآن بحريتك؟

- من الذي سجن روحي في هذا الجسد المهترىء؟

لو استطعت أن أختار جسداً،

لاخترت جسد الأمواج الحرة،

التي تهرول كما يحلو لها في وضح الليل،

على رمل قارات الأسرار وتنحت مغاورها معلنة حقيقتها. . .

- أيتها المرأة الحزينة، ألا هاجس لكِ غير الحرية؟

ـ وكل شيء يحاول سجني! . . .

حتى السطور على ورقتي البيضاء

التي أخط عليها الآن هذه الكلمات،

تبدو لي كقضبان السجن...

لهذا أحب الكتابة،

بين السطور وخلف الورقة على الريح. . .

\_ أيتها المرأة الحزينة، هل تعرفين نفسك؟

ـ أحدق في المرآة، وأرى صورتي غريبة عني،

فأسألها: من أنتِ أيتها البومة؟

من هو ليلك؟ أي الرياح رياحك؟

أي الأوطان وطنك؟

لا تجيب...

لكنها تفتح باب المرآة، ولا تقول شيئاً...

وتطير بعيداً . . .

\* \* \*

- أيتها المرأة الحزينة، ما الذي تبقّى من حبنا؟

ـ لم يبق من الدورة الدموية لحبنا،

غير الحبر في قلمي . . .

وها أنا أعيد صياغة حرائقنا، وأمزجتنا الموسمية،

وأبني قصور الأبجدية من رمادنا. . .

ـ دعينا نحاول من جديد. . .

ـ أعذرني . . . ليس لى صبر الأمواج

لأقرع باب شطآنك دهوراً من الذل...

لي حرية الأمواج وفضولها...

وكالعصفور أمضي خلف الغصن المستحيل،

المرتسم داخل بحيرات الدهشة . . .

وكالعصفور، لا أحطَ على شرفتك إلاّ لأطير...

\* \* \*

ـ أيتها المرأة الحزينة سعيدة أنت في باريس؟

ـ جيوب الغربة،

مليئة بالسكاكر الشهية والبالونات الملونة،

والمناديل الحريرية، والأرانب البيض،

ولكنها لا تصلح رشوة لمشردة مشاكسة مثلي،

محصَّنة بشوقها إلى الوطن،

رافضة لقارئة الكف ونقر الدف...

\_ وبيروت؟

- حين أكتب عنها يصير الفضاء لحظة تنهد... بيروت؟ آه كيف يمشي البكاء في الشوارع... والحزن مكواة تركض فوق الملامح، وتمسح عنها التعابير الآدمية، كالابتسامة والشوق واللهفة والحلم، وتبدو وجوهنا جميعاً، مثل قميص أبيض خاو في مصح عقلي، خرج للتو من الغرفة المطاطية للقمع بعدما استجوبه الجنون طويلاً...

\* \* \*

- أيتها المرأة الحزينة، كيف ترين ما كان بيننا؟
- أحاول أن أتذكر التفاصيل، وأفشل،
فأقوم باختراع ماض جميل لنا خارج تناقضاتنا...
كيف أطيق أيامي بدونك وأخطو في نفق غدي
إذا لم أخترع لنا زمناً يليق بأسطورتنا؟
وثمة لحظات أرى فيها ما كان حقاً
في ومضة صدق مختزلة... فيدمع قلبي.

ـ التقينا. حملتني. سوّرت أحد حقولك وزرعتني فيه فزّاعة طيور تحت الثلج، ونسيتني شتاءات طويلة، ثم سألتني ليلة رأس السنة: لماذا أنت شاحبة هكذا؟! منتصف ليل ١٩٩٠/١٩٨٩ أحببتك ذات يوم، طائر برق لم ينحن لغير الوردة، فكيف الفك اليوم، وأنت ترتع في سلاسلك الذهبية، وقفازاتك البيضاء وخطبك الحماسية (الطبلية) المخاتلة، وتكتب خنوعك بأظافر مطلية بالشعارات؟

كيف تركتَهم يسرقون من جناحيك الأفق والمدى والريح والحلم ولا يتركون لك غير منقار للأكل والثرثرة؟

وكيف تركتُك زمناً طويلاً تعبث بمجاهلي. تضرم النيران في شعري وأوراقي وشوارعي ومدني،

وُلا أقول لَّك إلاَّ سلَمت يدلَّ وأنت تعربد في دورتي الدموية بجزمتك الحربية وتدمغ حروفي ببصمتك الصوتية؟...

مثل قرصان أرعن أحاول عبثاً مهاجمة سفن الماضي. . .

ونهب ذكرياتنا لأصدق أن ما كان قد كان حقاً. . .

فكيف أتعلّم اليوم حرفة التخلّي،

وأدع سفن الماضي تبحر بسلام في مياه اللامبالاة،

وأفهم أن الجدار الشفاف بين ما كان وما صار، مجرّة فراق؟

وكيف أقول لك بلا غصّات:

ما دام كل ما كان بيننا «كادوك»،

 <sup>\* «</sup>كادوك» لفظة فرنسية (Caduc) تعني شيئاً تخطاه الزمن، وقد شاعت عربياً بعد استعمال «أبو عمار» لها في بيان هام له.

\* \* \*

تذهب العاشقة إلى شواطىء المساء،

وحيدة مع أبجديتها، بلا متفرجين ولا مصفّقين. . .

هاربة بصوتها من مهرجان الضفادع البشرية وبطولات النقيق، بلا أوسمة غير جرحها...

قليل من الصفاء، بعيداً عن مجالس الرياء،

ينعش الفؤاد الثري بالسكتات القلبية المتلاحقة. . .

فحزنها ليس أسهماً في بورصة النفاق...

ولن تبيع جرحها مقابل فضة الثرثرة.

تذهب العاشقة وحيدة إلى الذاكرة،

تستحيل دودة قز، تحيك خيوط النسيان الحريرية، وتتأمل الشريط السينمائي للماضي بصمت داخل شرنقتها ثم تثقبها لتطير من جديد مدجّجة بخيبتها الجديدة...

تشرع جناحيها وقد شبّت فيها النيران، وتحلّق بعدما تعمدت بالدم واللهب والخديعة، على طول جولات من القهر المرفوض. . . .

تكتشف رئتاها فرحة الأوكسجين خارج حجرات المؤامرات الصغيرة والكبيرة، وهي تنتحب طيراناً وتعلن لنفسها: حبك «كادوك».

\* \* \*

عبثاً تخرّب بوصلتي الداخلية،

عبثاً تزرع في حقولي أشجار الحسّ بالذنب أو الحيرة.

ذات ربيع، أحببتك بجنون رائحة زهر الليمون في ليل الشواطيء والمذابح.

تمنيت أن نواجه \_ متكاتفين \_ المسننات المعدنية الجبارة التي تحاول أن تطحننا معاً.

ولكنك حاولت اغتيال عنفواني، وصار حبي لك يعني الإصابة بعمى الألوان، والتحوّل إلى دمية مطاطية تقول «سمعاً وطاعة». . .

كان الحب، في عرفك، فعل طاعة بلا قناعة!

شعارك في الحب:

نفّذ ثم ناقَش، وقلْ «سمعاً وطاعة».

وها أَنَّا أَقُولُ لُكُ:

سمعاً وطاعة لرفضي لك.

سمعاً وطاعة يا نداء العصيان على إذلالك لي، على طول زمن من الخيبات حين كنتُ شريكتك في الضراء لا السراء!

وها أنا أضرم النيران في تذكاراتنا، فلا يداهمني برد الفجر الحزين.

اتدفأ بالمحرقة وأردد: حبك «كادوك»، يا من عرفانه بالجميل مباهاة بغطرسته ا

非 非 排

صرت غريبة عنك،

الغربة هي أن أفتش عن وجهك داخل ملصقاتك العتيقة في الشوارع ولا أجده

الغربة هي أن أفتش عن نبرتك داخل صوتك الميكرفوني، وعن روحك داخل جسدك المتورم، وعن ضوئك داخل مصباحك الخابي، وعن جمرك تحت أكداس رماد صدرك، وعن بضك تحت أثقال وزنك. . . الغربة هي أن أسمع دقات قلبك كما لو كانت قنبلة موقوتة ستطيح بي، وأن يفارقني حس الأمان معك

فأتحول من ليلي العامرية إلى ماتا هاري،

في حكاية حب أضحت أقرب إلى المكيدة منها إلى الصفاء. الغربة هي هجرتي إلى قاعي حين نلتقي،

اختبائي من صخبك الهوائي في مأوى أحزاني السرية المائية المعدنية المنصهرة.

الغربة هي موت الانسجام بين المقلاع والحجر والشجار بين الينبوع والمطر.

الغربة هي انكسار الانسجام بين الطيران والريح، وها أنت تطوي أجنحتك وخطبك الحماسية، وتنكبّ على فواتيرك.

وها أنا أتأمل القمر الحزين، وقد عرّته الغربة من ثيابه كلها إلا من ضوء كبريائه، وهو يروح ويجيء على مدى دهور باحثاً في الأبدية بين مدارات المنافي عما لا يدريه،

دون أن يخلع ضوء كبريائه.

الكتابة، هي أن أتعلم منه،

ويومها سأقول لك بصوت الرعد: حبك «كادوك» يا من أحرق مدينتي وزمني...

1444/11/44

# الحب في بيروت\*

على ناصية الفرح البحري التقينا. كنتُ جبانة، لا أمسك بغير مظلتى.

معك اكتشفت ملذّات المطر الربيعي، حين تتحوّل رئة الفضاء حقولاً من الأزهار البرية وعطور الغابات. . . وتهب رائحتها من شعرك.

لعلّي ما زلتُ أحبك . . . فما زلتُ حين أطالع قصائدك ، أطلق شهقة الدهشة الأولى التي زقزقتُها يوم شاهدت البحر للمرة الأولى .

أرحل في أجسادك عاصمةً بعد أخرى دونما "فيزا"، وأتقدم من مخافر قلبك بطلب إقامة دائمة في دورتك الدموية وأكتب على إيقاع نبضك!

قلت لك بأنني أفتش عن الاستقرار، فأقنعتني بالإقامة في غيمة فوق الروشة، وأقتنعت!

أهذا هو الحب في بيروت؟

ربيع ۱۹۹۸

أشر هذا النص والنصوص الثمانية التالية في الحوادث (۱۹۹۸/۳/۱۸) تحت
 عنوان: (ثملة بالربيع أم بحبك؟»، فضلاً عن عناوينها الفرعية.

# ثملة بالربيع أم بحبك؟

حبك يشبه العودة إلى الطفولة.

من جديد تتحول علب الكبريت الفارغة إلى قطارات، وتبدو الفراشة فوق الوردة لغزاً ذهبياً،

ويعود قوس القزح دروباً معبَّدة بالبرتقالي والبنفسجي والأزرق والأصفر في السماء.

من جديد يصير بوسعنا أن نشتري بطاقة سفر في طائرة ورقية ملونة لتحلّق بنا إلى سماوات الدهشة وأكوان النشوة بأسرع من «الكونكورد» و «البوينغ».

من جديد يعود العالم جديداً، ونلتهم تفاح البراءة، والأفعى ساكتة والعمر لحظة خلود صغيرة...

من جديد نعيد الاعتبار إلى كلمة: «أحبك»... بعدما تلوثت طويلاً، ومضغوها كاللبان و«الشيكلتس»، وعهروها وباعوها في أسواق الرياء، وغطّوها بالأقنعة ورموا بها ليلاً في براميل القمامة كأطفال الخطيئة.

حبك رثة الأوكسجين في كوكب ملوّث حتى موت الأرانب البيض كلها...

ربیع ۱۹۹۸

# زحام

الحب ازدحام مكتظ. فأنا لم أعد وحيدة داخل جلدي، ما دُمتَ تقيم تحته أيضاً...

ربيع ۱۹۹۸

## جماليات الفراق

حبنا قوس قزح، قال للشمس:
لا تشرقي كثيراً وإلاّ رحلت!
ولا تغيبي تماماً وإلاّ رحلت!
فأنا الحب الكبير،
يقتلني الوصال الكبير والفراق الكبير!

1991/0/47

#### تنضت

هل تسمع مثلي قهقهة الجثث في المقابر البيروتية، ساخرة من سباق الفئران على الجزرة الذهبية في شوارع مدينتنا؟

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# شبح في كورنيش المنارة

أجلس على المقعد الحجري فجراً،

وأخطُ لك رسائل الحب بريشة من جناح بومة أغمسها في المحبرة الشاسعة أمامي الملقبة بالبحر.

أمد يدي لأصافحك وأنت على الضفة الأخرى في إفريقيا وأشعر بدفء كفك وهو يحتوي أصابعي...

ما أجمل حكاية حبي مع شبحك!

ربیع ۱۹۹۸

## «ميليشياوي» متقاعد

أكره لطفك المزور كتهذيب طبيب نفساني، يسترق النظر إلى ساعته ويتظاهر بالتعاطف مع تلك الحمقاء (التي هي أنا) المكومة على أريكته وهي تفتح له «بقج» حياتها الرثة وصور أحزانها القديمة البيروتية، وتفوح منها روائح حرائق الحروب...

أكره تلك القفازات الدانتيلية التي ترتديها على لسانك. فكل ما فيك مصطنع ومدروس في مختبراتك للتجارب على الفئران البشرية.

تقلّم نظراتك وتكسوها ببريق طلاء الأظافر، تجعّد أهدابك، ولصوتك حفيف الشعر المستعار لقضاة منحرفين.

رغم يختك العاجي المطعم بالذهب، ورغم مهرجان الكافيار والشمبانيا واللطافات نصف السمجة التي طوقتني بها،

ما زلت أرى أسنانك المصقولة بدهان الأحذية وهي تومض كالسكاكين حين تقترب مني لتحاول تقبيلي!

## براءة

لا تلم الرتيلاء، لأنها تنسج من بيتها مكيدة... لعلّها تدافع عن نفسها في زمن شعاره: إمّا أنْ تأكل أو أنْ تُؤكل!

متعة الوحشة

سيدة الحكايا الأسطورية،

وحيدة في قصرها الشاسع وقد طردت مهرّجي البلاط والحاشية والخدم.

سيدة الحكايا الأسطورية،

يقتتل العشاق في باحة قصرها

وهي تحتضر في الظلام وحيدة خلف نافذتها في غُرف الكبرياء...

1991/8/44

قال لى الغبار: لا تحزني،

ودعيني أخدّر لك جراحك بالفتور التدريجي.

قالت لي العنكبوت: اسمي النسيان،

فدعيني أحيك خيوطي قرب نزفك.

قال لي الرماد: ارتديني أعلَّمك حرفة اللامبالاة.

قالت لي القوارب: ارحلي معي إلى جزر آكلي اللوتس.

قال لى الفرح: انتسبى إلى مدرسة الضحك،

وجرِّبي استبدال قلبك بوردة.

هدرَتْ الذاكرة: حذار من التكرار،

ولا تدعى حب لبنان يقتلك مرتين...

همس القلب: أموت ألف مرة وأظل أحبه.

ربيع ١٩٩٧

نُشر هذا النص والنصوص السنة التالية في الحوادث (١٩٩٧/٤/١٨) تحت عنوان: «زلازل القلب في لبنان»، فضلاً عن عناوينها الفرعية.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## بحر بيروت

أغطس في حبك كمن يغطس في مياه عميقة مظلمة مليئة بالأفاعي والعقارب والشرور والنفايات، وأخرج من بحرك مغسولة بالضوء!

نیسان ۱۹۹۷

#### جرثومة السفر

«على قلقِ كأن الربح تحتي».

واقعة في قبضة الغيم، في قبضة زنزانة الفضاء حيث تتقاطع المصائر.

اتكىء على المطر مستسلمة لشهوات اللاجسد. لا شفاء لي من القطارات والمطارات والفنادق على أطراف البحيرات والغابات، والمرايا التي أرى فيها وجهي لمرة واحدة وأرحل متكثة على المطر.

الجسد سلحفاة والرغبات أرنب. الرحيل يجعل السلحفاة أرنباً، يهديها أجنحة فتذوق المتع «النورسية».

لا شفاء لي من لواعج التشرد.

خرائط تعبر روحي وتعيد كتابة خارطة أعماقي، وبوصلات تركض في دورتي الدموية على هدي مؤشراتها.

«اغتربْ تتجدّدْ». رحلت لصيد الرعشات. اكتشفت أن قمة الجبل هي قاع السماء، والحقيقة تتبدل تبعاً لـ «موقع النظر».

ولكن، أياً كانت الشواطىء المدارية والقطبية التي يعمّدني رذاذ أمواجها،

أعرف أنني سأظل أبدأ أمشي على شاطىء الروشة ذهابأ وإيابأ

كشبح لا يراه بعد منتصف الليل إلا الشعراء والعشّاق والسكارى والمجانين والأطفال . . .

يا أشجار النخيل قرب مسبح الجامعة الأميركية: ارفقي بشبحي المقيم عندك. . .

أيها الصبي الذي يطاردني على الروشة ليبيعني زهرة غاردينيا، أخشى أن أشتريها منك، وأستيقظ في سريري في باريس، فأجدها تزيّن شعري.

نیسان ۱۹۹۷

جئناهم ضيوفاً ثقلاء، فرحبّوا بنا. تغزّلوا بسماجتنا وصفقوا لهرائنا وقالوا لنا: صدر البيت لكم والعتبة لنا، فصدّقناهم! هدمنا البيت لأنه لم يعجبنا، وكتبنا القصائد في مديح الخراب الجميل، وقطعنا تحتنا غصن الشجرة الذي آوانا من الذئاب. . . صفّقنا للمليشيات، وصفّقنا لموتها، وبكيناها بدموع التماسيح المرهفة! . . . وما زلنا نصفق للطغاة، ونتباكى على الحرية، وبيروت تبكى منا وعلينا. . .

نیسان ۱۹۹۷

<sup>\*</sup> أهل بيروت الأصليون.

# زلازل القلب في لبنان

أتذكر بحنين،

اشتعال زجاج المباني بالغروب المتورد على الشواطىء والانصهار المسائي لمباني الأسمنت على حانات الضياء وحافات الغيوم الرمادية الفسفورية. . .

بيروت،

ما أجمل أن أُلدغ مرتين من جُحر حبك!

#### ما زال حبك عيدي

أمسك بي الشتاء البيروتي من يدي، وقادني بنفسه إلى مدينة الربيع.

وضعت أذني على فم الوردة وسمعتها تهمس لي: اعشقي من جديد...

فمن أنا حتى أناكد الوردة؟

فقط حينما أحببت، اكتشفت ذلك السلم السري،

الذي يصعد عليه الفرح من قلبي إلى السماء فيدعونه قمراً.

وسط كونٍ من الموت والغياب، أعيش حبك وأشعر للمرة الأولى، أن ما يموت ليس عمرنا بل الموت!

# توليب أمستردام "

في مقهى «قان غوغ» على ضفة القنال التقينا. مددت يدك وشققت صدري بأظافرك الموسخة بأصباغ اللوحات، وتناولت قلبي ورميت به إلى القطط لتلتهمه، وتركت لي مكانه زهرة توليب حمراء... وقلت لي: ذوقي الحياة الآن!

شر هذا النص والنصوص السنة التالية في الحوادث (٣/١/١٩٩٧) تحت
 عنوان: «العمر قط مذعور هارب»، فضلاً عن عناوينها الفرعية.

#### حب الرجل المستحيل

شاهدت سنونوة تعيش حكاية حب مع الشتاء شاهدت أميرة تُقتل ضفدعاً فتصير ضفدعاً مثله شاهدت بومة تتشاءم من الناس كثيراً وتدخن غليونها شاهدت زرافات ترقص التانغو شاهدت فقمة ترتدى جلداً بشرياً فوق فرائها شاهدت حصاناً يركب رجلاً في السباق شاهدت قردأ يقوم بترقيص سائح شاهدت نموراً في حديقة الحيوانات تلعق قضبانها بود شاهدت عصفوراً يطير وقد حمل قفصه بمنقاره شاهدت حلزوناً غادر قوقعته يتنزّه تحت الشمس شاهدت أسماكاً ترتدى أقنعة الأوكسجين جالسة في المقهى شاهدت طبور البطريق بثباب السهرة «السموكن» وسنجاباً ضايقه الحر يحرك مروحة الدانتيل أمام وجهه. . . هل تجد ذلك كله غرباً؟ وهل هو أكثر غواية من أن أحب رجلاً مستحيلاً مثلك؟

#### منتصف الليل جزيرة مقفرة

التقيت بالغول في باريس.

تسكّعنا بعد منتصف الليل.

أقسم لي إنه يحب العصافير والأطفال والنجوم والغيتار، ولم يأكل مرة طفلاً كما تدَّعي الأمهات لتخويف الصغار.

وبكى لأنهم يهربون إلى الرصيف الآخر حين يمرّ. . .

التقيت بالعنقاء في باريس.

تسكّعنا بعد منتصف الليل.

قالت إنها لم تخرج حقاً من رمادها،

لأنها لم تحترق أصلاً،

ولم تجد بعد حباً يشعلها. . .

ودَّعت الغول والعنقاء، وبحثت عن الخلِّ الوفي...

وما زلت أتسكع طويلاً بعد منتصف الليل

بحثاً عنه،

وما زال منتصف الليل جزيرة مقفرة.

## الحب و «الموضوعية»

حينما نلتقي، تبدو لي الأسماك الملونة فراشات مائية تطير في فضائها البحري. وحين نفترق، تبدو لي السردينة سمكة قرش. أنا لا أسافر حقاً إلا داخل ذكرياتنا. أنا لا أقيم حقاً إلا في عينيك!

رجل نورس، وامرأة من زئبق أنجبا الفراق على رصيف الميناء رقم ١٠٨٠. مرعب هو المد والجزر في البحار المظلمة للروح، حين يسقط القلب إلى القاع مثل شاهدة رخامية لقبر ثقيل، تبتلعها عتمة الأمواج. كان حبك منارة في جزيرة «ألكاتراز» لا تشير إلى المرفأ الأمين، بل إلى القاع! معك، العمر بطاقة بريدية ولكن بالبريد غير المضمون. معك، العمر بطاقة بريدية ولكن بالبريد غير المضمون.

ها أنا أغادر قطار المكابرة وأعترف: لعلّي أحبك! عبر صلتنا أكتشفت كيف تستطيع مياه الشلالات أن تصعد ثانية إلى نبعها،

وكيف تبني الطيور أعشاشها على الغصن ذاته مرتين، وكيف ترجع الزهرة الذابلة في إنائها برعماً في الحقل، وكيف تتسلل قطرة العطر من زجاجتها الكريستالية إلى الدورة الدموية لوردتها الأم...

وكيف تنهض الأوراق اليابسة على الأرض،

لتغطي بخضرتها الربيعية الأغصان، وكيف يتأجج الرماد جمراً...

معك تأملت الرمل الأزرق في ساعتي الرملية وهو يسقط من الأسفل إلى الأعلى... معك اكتشفت كيف يغادر القلب

الحديقة الزجاجية للنباتات ليصير غابة مدارية...
معك أدركت أنه «ما الحب إلا للحبيب الأخير»،
وبك اكتشفت أن الربيع لا يأتي إلا إكراماً لسنونوة واحدة!
شتاء ١٩٩٦

# بطاقة من بحيرة كونستانس

شاهدتُ السيدةَ المسنّة تدخل الفندق النائي ليلاً في أحضان «الغابة السوداء» برفقة الشاب الصغير. عند الفجر غادرا الفندق، كانت السيدة متوهجة بالصبا وكان الشاب قد أضحى مسنّاً!

1997/17/0

#### رسالة الدكتور جيكل والمستر هايد

أيها الغرباء، الذين يبدأون عاماً جديداً بعيداً عن الأوطان أياً كانت الأسباب، بعيداً عن أصدقاء الطفولة والصبا، بعيداً عن البيت العتيق الأليف اللامنسي، بجذور عارية ترتجف برداً في شوارع الغربة المثلجة...

أيها الغرباء الذين يستقبلون سنة جديدة بالغصّة السرّية مثل فراشات معلقة بالدبابيس على جدران الوحشة،

أينما كنتم،

تذكّروا أن شرياني المفتوح على الورقة الملقب بالكتابة هو منكم ومعكم،

تذكّروا أنني أشاطركم ذلك الدمع العصى،

تلك الأصوات الخافتة عند منتصف الليل،

وانشطار الروح إلى شخصيتين، واحدة تتابع سهرتها في الغرب، وأخرى تمشي في شوارع الذاكرة وبيوت قرى الحنين كأي دكتور جيكل ومستر هايد حاضر في المكانين معاً.

يرقص التشارلستون في نيويورك والدبكة في لبنان. . . ويسبح في نهرين في آن!

أيها الغريب،

تذكّر أنني أشاطرك نزف القلب خلف ابتسامات الكبرياء، أشمّ رائحة غليون التجلد وأنت تدخن فيه تبغ الذكريات...

تذكّر أنك لست وحيداً بقدر ما تتوهم، أستحمُ معك تحت شلال التوق المستحيل، وأضمّك إلى قلب أبجديتي بدفء المحبة كطفلين في ميتم كوكب الأرض يتدفأ كل منهما بالآخر في كهف الصقيع والمجهول.

ها أنا أركض في ممشى قطار منتصف الليل الماطر (عكس التجاهه) وأحاول أن أجفف عن وجهك قطرات المطر، أم تراه دمعك؟

ميلاد مجيد أيها الرجل الوحيد وسنة جديدة قدر الإمكان! أعرف أنها تمطر سراً بين قميصك وعنقك، وبين جلدك وعظامك.

أعرف أنك ترمم أزمنة مهلهلة في الوطن وتنسب إليها فضائل لم تكن لها كلها. . .

أعرف ذلك لأنني مثلك... والأيام تحفر في أعماقنا بئراً سرية نهبط باستمرار إلى قاعها،

نختبىء في الظلمة لنهذي بالعربية ونحن نرقص «الروك» ونرطن بالإنكليزية!

1994/14/41

# رسائل الحب\*

لا تكتب لي رسائل حب بعد اليوم لأنني لن أنشرها! لا تفتّ تني بحامض قلم ينسكب من السطور على طرف قلبي. لا تقلْ لي إنك تحبني، فأنت أداة القدر في مؤامرة محكمة لإذلالنا معاً. أحببتك بين ضحكة وأخرى من ضحكاتي، ونسيتك بين ميتة وأخرى من ميتاتي...

ولن أعيد إليك رسائلك.

فالبحر لا يعيد دوماً إلى البر غرقاه.

شر هذا النص والنصوص الخمسة التالية في الحوادث (١٩٩٧/١٠/١٠)
 تحت عنوان: البيروت، وعنكبوت الحنين، فضلاً عن عناوينها الفرعية.

# متمردة إلى الأبد يا بيروت

متمردة أنا على الميكروفونات وسوط مروّض السيرك. . .

متمردة على الأسنان الاصطناعية في أفواه تعلك الماضي كاللبان.

متمردة على قضبان الأقفاص، ذهبية كانت أم بلاستيكية أو ملفوفة بالأزهار أو المناشير أو مكهربة بالجليد.

متمردة أنا على لطف مصطنع أثقل من الكراهية ومجاملات تكريمية لزجة.

متمردة على القفازات البيض في سهرات المصافحات السكاكنية.

متمردة على ديكتاتور يلبس عمامة المعارضة، وجلاّد يحاضر عن الحرية وينتظر فرصته لاغتيالها خلسةً.

متمردة على الذين يبشرون بالمحبة والعدل والدماء تسيل من كعوب جزماتهم.

متمردة على نجوم السيرك الشاسع الممتد من الماء إلى الماء، عاجزةً عن المشاركة في «البازار» الكبير وعاجزةً عن نسيانه.

متمردة على لسانك الذي تطبخه وتطعمه لجلادك وتريد مني

verted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

رش البهارات عليه وتزويقه في صحن من ذهب.

تعبت من احتفالاتك التكريمية لذاتك وانتحاراتك الطقوسية.

حبك تمارين على الاحتضار،

وعبثاً أخترق طوق زحامك، تائهةً كقط في مهرجان.

وعبثاً أقول لك إنني لم أعد أحبك، فأنتَ لا تبصرني حين تراني ولا تسمعني حين أخاطبك ولم تعد تسمع غير صوتك.

تاثهة وعبثاً تقيني مظلات العالم أمطار حزني بك. فقد مات حبنا بجرعة كبيرة من الرماد.

## الغدر الجميل البحري

ضمّني حبك إلى صدره وانتحب على كتفي.

وحين كدت أصدّقه أغمد خنجره في صدري وهو يبتسم ابتسامة عذبة!

يا حبيبي القاسي، الذي يقتل أنبياءه ويمجد جلاّديه،

ها أنا أغلق باب الذاكرة، وأرمي بالمفتاح حتى قاع البحر لأبدأ حباً جديداً مع قارة أخرى...

حب جديد؟ هل ثمة حقاً شيء كهذا،

لامرأة تخبيء زلازلها في شرايينها، وتهجر أحبّاءها لتراقص أشباحها القدامي بمرح حتى مطلع الفجر؟

أحاول أن أتقن علم الكيمياء لأفهم ما كان يحدث لي حين نلتقي مصادفة في شوارع بيروت وتشطرني نظراتك مثل «ذرّة» مسكينة!

أحاول أن أتقن علم الفيزياء، لأفهم أية صواعق مكهربة تركض في دمي حين تعانق يدك يدي تحت قناع المصافحة.

أحاول أن َّ أتقن «الهندسة الفراغية» كي لا أضل الطريق في فضاءات أكوانك العاطفية اللامتناهية.

أحاول أن أتقن علم الفلك لأقرأ مدارات كواكب عينيك.

أحاول أن أتقن درس الحساب لأتعلم «الجمع» بيني وبينك و«الضرب» عرض الحائط بكل من يريد «قسمة» حبنا.

أحاول أن أكتشف جدول «لوغاريتمات» مزاجك كي لا أخطىء مع جرحك.

أحاول أن أتقن علم الجغرافيا لأعي حدود قاراتك ومحيطاتك.

أحاول أن أتقن علم التاريخ كي لا يعيد نفسه معنا بقصص الحب القديمة الخاسرة.

أحاول أن . . . وأفشل دائماً .

#### بيروت وعنكبوت الحنين

عبثاً تبعث أشواقي إليك من قبورها الرخامية .

تنسى أن حبي لك ليس قطعة «هامبرغر» مثلجة تدفنها في برادات أمزجتك طوال عصور ثم تدخلها في فرن «الميكروويف» لنزواتك، لتعود صالحة للاستهلاك حين يحلو لك...

لا يكفي أن تصنع لي فراشاً من أعشاب البحر والبامبو لتتمدد أحزاني سبيّة تحت أصابعك الزئبقية المراوغة. . .

لم يعد بوسع عنكبوت الحنين أن يحيك بخيوطه حول جرحي، ويقودني إليك.

النواح الملحاح لمطرك على نوافذ قلبي، سيجف حين يطلع الفجر.

لم يعد بوسعي أن أطيق عالمك. حيث التجشؤ هو الغناء الوحيد المباح. والسعال إعلان عن قدومك وصحبك، لأختبىء داخل علبتي المبطنة بالنفتالين والعفن، وأترك لكم الشمس وأنهار العسل واللبن وأشجار الحور.

لماذا لجسدك تأشيرة سفر إلى الموج، ولي تأشيرة إلى الظلام داخل علبة سرديني؟ لماذا حصتك أربع ورود، وحصتي أشواكها؟ لماذا ليدك القوس والوتر والسهم، والتصفيق لك وحده لي؟ لماذا لك الفضاء ولي القفص، وأجنحتي لا تقلّ طولاً ومراساً بأسرار العواصف من أجنحتك؟

ولماذا تركتُ عناكب الحنين تجرّني إليك مرات من قبل؟ لم أطق يوماً دنياك، لكنني أحببتك ذات مرة من أول لسعة، وكنتُ كمن يعزف ألحان شوبان لضفادع المستنقع على بيانو أحزانه.

قلبي عبوة موقوتة، لا أدري متى تنفجر وتطيح بي · · · · مأساتي أنني لا أعرف موعد انفجارها، وعبثاً أتواصل مع من ضبط ساعتها على لحظة الانفجار المحتوم · · ·

صيف ١٩٩٧

رغم كل شيء، رغم انني رحلت ثلاث مرات حول كوكبنا، وبدّلت حيواتي ثلاث مرات،

لكنني ما زلت حتى اليوم،

أجفف البنفسج والياسمين

بين أوراق خرائطك وصورك وتذكاراتك، حين تغنّي فيروز بذلك الصوت العذب الهشّ الصلب المجرّح بالحنين: «بَعْدك على بالي»،

وتنمو المدينة في ذاكرتي جرحاً لا أريد أن أشفى منه، فمرضي هو علاجي!

1997/4/17

# الحبيب البيروتي\*

أحبك لأنك مغدور ومتوجع ومهان تبكي كل ليلة على كتف زياد الرحباني، بينما ينتحب هو سرأ ويروى لك النكات...

أحبك لأنك مكسور، وكل من أحببتَه داسك

وصعد على جسدك إلى مجده الهزلي.

أحبك لأنك عصفور في عاصفة، تتأجج حياة سرية كالكهول، وتذوي بصمت كالورود.

أحبك لأنك ما زلت مقيماً في حرائق الذاكرة تغنّي كل ليلة حتى الرمق الأخير للبكاء ولأمواج البحر...

أحبك لأنك تخاف من الذباب والخفّاش والزواج والفئران والشراء والنساء، وتكره المال الحرام والبطر وتحنّ لصوت الضفادع، ولا تجرؤ على النوم إلاّ بعد أن تنام عصافيرك وورودك، وتستخدم سماعة هاتفك كمنفضة سجائر وهاجسك التلوّث البشري...

تجلس وحيداً على آخر طاولة في آخر مقهى آخر الليل آخر

أشر هذا النص والنصوص الثمانية التالية في الحوادث (٢٤/ ١٩٩٨/٤) تحت
 عنوان: "سوناتا بحرية"، فضلاً عن عناوينها الفرعية.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

العالم والسكين تزداد غوصاً في صدرك وأنت تبتسم وتكتب أحزانك وتتندر على الميليشياوي الذي احتلّ بيتك ذات مرة معلناً عداوته للفراشات والبوم، وصار يتدرب على دقة الإصابة بالرصاص، متخذاً من كتبك أهدافاً، وأطلق نيران رشاشه على «عصافير الحب» عندك لأنه وجد تغريدها كصوت الصراصير... أحبك لأنك تكتب بالحبر الأبيض!!

صيف ۱۹۹۸

## «مناضل» دهاليزي

أريد أن أنسى كيف اشتعلتُ بحبي البريء لك وراقصتُك على شطآن بيروت،

وكنت تحضِّر الفخاخ تحت أقدامي وتزنِّر بيتي بالمتفجرات وتهيل الرمل في حنجرتي وتوظف أبجديتي في بورصة عنرياتك.

أريد أن أنسى.

رعشتي الطفلة أمام أكاذيبك الجميلة المرضعة بالأشعار والأقوال المأثورة والحكايا التاريخية وديوان الحماسة. . .

تاریخی مع جرحی بك طویل،

أعيه في اللاوعي،

ولا أستطيع البرهان عليه للكومبيوتر أو محاكم التفتيش.

معك كنت أجمع دمي وذكرياتي، لا أدلّتي...

معك كنت أسفح عسلي، وأنا أحصي لدغاتك على بشرة روحي المستباحة...

معك، الذاكرة طعنة خنجر مسموم في الظلام بين العينين.

#### قبعة نسيت رأسها

تزورني مثل قبعة نسيت رأسها في مقهى ما فوق معطف ما، أرحب بك مثل نورس يخطّ آثار جناحيه على شاطىء ما، ويحرص على محوها في آن...

هكذا تمضى خطى حبنا، في المنطقة الرمادية،

حقيقية ووهمية،

كالمرثيات عبر نافذة قطار مسرع،

منزلق داخل حلم، سكّته الحديدية من ضباب...

وحين تمسك بيدي،

أشعر بأصابعك تتسرب من قبضتي كالرمال يا رجلاً من غيم . . . فهلا أمطرت؟

# لماذا تكره كلمة لماذا؟

لماذا استبدلت رشاشك بآلة حاسبة في مكتب مقاولاتك؟ لماذا حين تقبّلني، تفوح منك رائحة أدوية التحنيط الجثثية؟ لماذا لأنفاسك لسعة صقيع مزرق؟

لقد كنتُ دائماً مخلوقة فضولية، تتجسس على حبها. ترصد سعاله ونبضه وإيقاع قلبه وتحلّل دمه «الايديولوجي». فلماذا لم أعد أسمع من حناجرك غير عواء ذئاب نهمة في عراء التاريخ؟ ولماذا يطير البعوض من عينيك الآسنتين؟

لماذا تريد أن أقدسك سواء أحببتك أم لا؟

لماذا تحقد على جناحيّ وتحاول إقناعي بقصّهما إكراماً لمقولات الكتب الصفراء؟

> لماذا تحقد على لقمان الحكيم؟ لماذا حبك أسوأ من الكراهية؟ لماذا تعشق النار وتكره الضوء؟ لماذا شاءت لي أقداري أن أولد تحت خيمتك؟ ولماذا تكره كلمة لماذا؟

### نملتان

أتمدد على العشب وأنشب جذوري في التراب تحتي. . . أتأمل نملة تتسلّقني ثم تقف مذعورة فوق قمة أنفي وهي تتأملني وتقول لنفسها: يا لتلك العملاقة!

يتأملني القاتل المختبىء في الدغل ويقول عني: يا لتلك النملة. . . يا لها من صيد هزيل!

ربيع ۱۹۹۸

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### دمشق

أعرف أنني مهما ركبت من طائرات وقطعت من محيطات ورقصت بين القارات، ما زلت أتسكع في الزقاق الشامي الذي ولدتُ فيه جيئةً وذهاباً منذ طفولتي وحتى أموت...

ومهما اغتسلت في مياه التايمز والدانوب والسين والميسيسيبي والراين، لا تزال مياه بردى تبللني وحدها ولا تجف عنى.

أعرف أنني أينما كنت، ما زلت في بيتي الدمشقي تحت ظل عينيك يا حبيبي الوحيد، يا زين الشباب، يا قاسيون الأبد. . .

ربيع ۱۹۹۸

## وداع بيروت المسافرة

هل عليَّ أن أقول وداعاً لبيروت التي استقلّت مراكبها وها هي تمضي؟ وبأية مناديل ملونة ألوّح لها؟

وهل تليق بلحظة الوداع تلك غير أصابع البرق على عرض السماء وطولها؟

ربيع ۱۹۹۸

## أوهام

كنت أظن القمر يقطن في أعالي السماء. حتى اكتشفت ليلة نزهتنا في «كورنيش المنارة» أنه يقطن في عينيك.

ليلتها حلَّقتُ على ارتفاع ثلاثين ألف قدم . . . تحت جلدك!

ربیع ۱۹۹۸

## الموت الشهي

كل ليلة، أحلم بأن بيروت تقف فوق صخرة الانتحار في الروشة وتقفز في ظلام منتصف الليل إلى البحر لتموت... وكل ليلة، أستيقظ من كابوسي والدموع تغطي وجهي، وأهرول إلى الشاطىء لأودعها، فتمزّق لي بطاقة سفري وتجرّني معها إلى القاع... الموت شهي في بيروت، الموت شهي في بيروت،

1994/8/8

### رسالة من عينين عاريتين

في عينيك متسع للموت والحب. . . فهل تسمح لضالّة في براريك مثلي، بأن تغلق باب جفونك خلفها، لتختلي قليلاً بموتها؟ الأشيآء كلها التي أحبها ليست لي . . . البحر ليس لي، يأخذني بين ذراعيه كصدفة صغيرة، يدلّلني، ثم يلفظني على الشواطىء لشمس تقدّدني... الخريف ليس لي، ترقص حولي أوراقه الملؤنة كالفراشات لتتزوج من التراب، وشهواتي تفوح حولها كالغبار المضيء... خبك ليس لي، صهيلك عابر سبيل في مغاوري... وحده جرحي لي: شارع يقودني إلى موتى الجميل بوباء الذاكرة...

199. /0/4

### خلاخيل شامية

دوماً يأتيني صوته كصرخة استغاثة من قارة أخرى: تعالي. دوماً يناديني أميري سلمان فجأة...

ودوماً ألبّي. أعرف أنني سأغادر أوروبا إليه في أميركا لنحلم معاً بآسيا، مبللين بدموعنا منذ لحظة اللقاء في مطار كنيدي ــ نيويورك، حيث نتكاتف مثل عصفورين لم تعوضهما عن عشهما الأم في دمشق غابات العالم.

كنت قد وضبت في منفاي الباريسي الاختياري «عدة الحماقة» الملونة كلها لسهرة ليلة رأس السنة كجزء من مجاملتي لوعائي الاجتماعي!

من القارة الأخرى إلى باريس جاءني صوته يرطن بالإنكليزية بعدما كاد ينسى العربية: اركبي أول «كونكورد» وتعالى. بطاقة السفر في انتظارك عند شركة الطيران!

وأطير إليه أسابق الزمن بالمعنى الحرفي للكلمة! لقد اخترعوا الكونكورد ولم يخترعوا بعد النسيان!!

ما زلت أراه في أحلامي طفلاً في دمشق، بالرغم من أن أميري سلمان صار يُشبه صور عنترة بن شدّاد في رسوم أبي صبحي التيناوي ورفيق شرف.

ما زلت أمشط شعره الأسود الجميل في أحلامي، وأسرق له دماه الصبيانية، فيركض خلفي في دهاليز الذاكرة لانتزاعها من اخته المشاكسة التي تكره الدمى الخاصة بالبنات، ويطلق عليً اسم: «حسن صبي»!

#### 张 张 张

لماذا يستدعيني أميري الدمشقي سلمان فجأة بين وقت وآخر؟ ربما لأن «العرب هم شعب الذاكرة بامتياز». ولعله يشعر أحياناً أن اسم «سام» كما ينادونه هناك ليس حقاً اسمه، ويشبه قميصاً خشناً أقسر نفسه على ارتدائه منذ ربع قرن!

وربما كان يشتاق للثرثرة بلغته الأم نصف المنسية، وبتلك التعابير الشامية الخاصة التي كنا نتبادلها طفلين بدءاً بكلمات العذوبة البريئة وانتهاء بشتائم لحظات الشجار على الدمى القروية في عطلة الصيف في بلودان والشامية من سحالى وضفادع وبوم وأفاع وأرانب وأراجيح.

في المطار، لم يقل لي إنه مشتاق للحوار معي عن امبراطورية الياسمين حيث نتذكر معا ذلك الوطن الغالي اللامنسي بيتاً بيتاً وجها وجها جرحاً جرحاً شوقاً شوقاً، ولم يكن بحاجة إلى أن يقول لى ذلك كله...

كان الصمت يشدّنا دائماً أكثر من الحوار.

لم أطرح عليه استلة حمقاء من نمط: لماذا لا تعود؟ كان نهر الزمن قد تدفق على مدى ربع قرن منذ رحيله، فمن يستطيع أن

### \* \* \*

جالسان في الدور الأخير من ناطحة السحاب في مانهاتن ـ نيويورك حيث أحد مكاتبه. يسألني عن أصدقاء طفولته فرداً فرداً. اخترع لأعمارهم حكايا حلوة، وهو يعرف أنني أكذب ويستمتع بكذبي. من يجرؤ على تخريب الخاتمة السعيدة لحكايا الأطفال؟

يحدِّق في مطر الليل كأنه يراهم في المدى الخفي، وعبر النافذة تبدو نيويورك كما من طائرة تتأهب للهبوط لكنها تظلّ معلِّقة كدمعة تجهل فنون الانتحاب.

نتبادل أنخاب الذكريات أكواباً من الدمع السرّي. . . وتدور «آلة الزمن» بنا، وها نحن نسبح معاً في نهر بردي عفريتين صغيرين اكأنه لم يصبح أباً لثلاثة أولاد بريطانيين ـ أميركيين ولم يتحول إلى دماغ علمي مهاجر مرشّح لجائزة نوبل .

عاد كما أراه في أحلامي كلها، طفلاً يشاركني سرقة بغل المجار لنركض به في البساتين ونسرق التفاح والمشمش! أقول له: أتذكر يوم عادت جدتنا من الحجّ، وقد حملت لنا معها قارورة من ماء زمزم، وخصّتني بجرعة. . . فركضتُ على حناء يديها مهرة فرح.

يقول أميري سلمان: أتذكّر حصرماً رأيته في حلب. ذقته خلسة وكان شهياً واستثنائي الطعم، أشهى من العنب الناضج الشائع...

أتذكّر، حين كنت أنام باكراً مرغماً قبل الامتحانات، فأشعر أنني ارتكبت إثماً في حق الليل والنجوم... وستعاقبني الحياة بالسجن المؤبد داخل النوم مع الكوابيس الشاقة.

كنت حزيناً، كجناح نسر ممنوع من التحليق، وها أنا حزين كنسر طار أكثر مما ينبغي في دروب الهجرة!

### 张朱华

اتكىء على الليل، واكتب باصبعي اسم دمشق على نافذة الدور السبعين في مانهاتن،

فتهب في الغرفة رائحة الياسمين كروح غالية تم استدعاؤها...

أحدّق في أضواء نيويورك، لكنني أرى مدينة تتدثر بعبيرها الخرافي اسمها دمشق، تمتشق أنهارها سيوفاً من الخصب، تحاصرها الأشجار كوكبة من الشعراء.

يهذي ليل مانهاتن بأبجدية الحنان بين الغوطة وقاسيون الذي أتسلّقه وشقيقي سلمان وقد عدنا طفلين يتسابقان بين «قبة السيّار» و«جبل الأربعين» حتى يهبط الليل على دمشق.

أكانت تلك نجوم سمائها، أم بصمات أصابع عشّاقها على سقف ذاكرتها الشاسعة ـ بعدما رحلوا ـ وخلّفوا انفجارات القلب الضوئية في لحظات غابرة لامنسية؟

نغادر ناطحة السحاب.

يهمس قلبي والسيارة تركض بنا في شوارع نيويورك بين صفارات سيارات البوليس وأبخرة الجحيم من شقوق أسفلتها: قولوا لسوريا إنني قطفت لها من كل غربة وردة...

توليب هولندا، واوركيد سنغافورة، وزنابق الشمال لم تنسني يوماً،

عريشة الياسمين على شرفتي العتيقة، وبحار شقائق النعمان مجنونة الحمرة في حقول غوطة دمشق...

حانات الدنيا كلها لم تمسح عن قلبي بصمات «ديك الجن» في نبع العاصي، العاصي مثلي!

قولوا لدمشق إنها لا تزال تتدلى من عنقى كمفتاح الكنز . . .

عن أشجار الأبجدية قطفت لعينيها لآلىء الجنون هدية عشق. . . ولم أتعب!

عبثاً نصدق أن ذكريات الماضي التي نترنم بها ونحن في الدرب إلى بيته المعلق على سطح ناطحة سحاب أخرى لا تتابع حياتها المستقلة بطفلي الزمن الغابر كما كانا تماماً منذ ألف عام، والمدينة على حالها وناسها على حالهم! . . . وأن تلك الوجوه التي نستعرضها حية على شاشاتنا الروحية صارت غباراً مضيئاً في فضاءات الزمن . . .

عبثاً نصدق أن غزلان الماضي الراكضة في دورتنا الدموية أضغات أحلام.

عبثاً تعلّمنا العناكب درس حياكة أكفان النسيان، ويلقننا الصدأ رقصته على صناديق القلب.

فجأة، تبدو حقائق عمرنا الراهن أكاذيب،

وتلك الذكريات الطفولية الضبابية حقيقتنا الصلبة الوحيدة!

\* \* \*

تنهض الذاكرة من موتها الموهوم، ونُنشد معا بما يُشبه الهمس أغنية طفولية كنا ندمدم بها ليلا حين يجافينا النوم ريثما نغفو: «ماروشكا... في الغاب الحزين... هلا تسمعين... أجراس الحنين»...

ننشدها معاً في وجه الليل النيويوركي والغربة الكونية وثقب الأوزون والإيدز و«الكريديت كاردز» ودهاليز المطارات والمجاعات والحروب والأحزان والكلاب المرفهة والتلقيح الإصطناعي والكوارث النووية وبقية مفردات أحزان كنا نجهلها...

ننشد أغنية البراءة كتعويذة، أو كجزء من طقوس الغربة التي نمارسها عاماً بعد آخر لنستعيد ذاتاً مستلبة.

من يصدق أنني قطعت آلاف الأميال لأغنّي مع شقيقي وأمير ذكرياتي سلمان أغنية طفولية بريئة ليلة رأس السنة؟

كثيرون سيصدّقون! كثيرون يطيرون مثلي في هذه اللحظة آلاف الأميال إلى حيث يلتقون بزمن القلب في الوطن اللامنسي.

يرن هاتف السيارة... زوجته تزجرنا لأننا تأخرنا عن السهرة، وأولاد أميري الشامي سلمان يزقزقون معها باللغات كلها باستثناء العربية. أسأله ماذا حمل لابنتيه هدية السنة الجديدة؟ أميري سلمان ينسى أن اسمه صار «سام»، ويقول لي بصوت جدي الشامى العتيق وبقية أجدادي: خلاخيل شامية!!

نیویورك ۱/۱/۱۹۹۳

## هواجس في قارب الرحيل

تحت مظلة فقدان الذاكرة...

عبثاً أخدر وجع الروح،

بابرة ضوء الشمس في العروق. . .

عبثاً ترفع مياهي الأقليمية رايات النعاس. . .

ويصدح قلبي بنشيد النسيان، وأنا أسد أذني بأصابعي واحشوهما بالرمل كي لا تحمل لي الرياح أصوات ما يدور هناك . . . كأنني لا أريد حقاً أن أنسى، لكنني أزني مع النسيان من وقت إلى آخر . . . كأنني مصمّمة على الاستمرار في درب الحلم والدهشة . . .

كأية مجنونة مثالية سأظل أحلم بتلك التلال البيروتية البحرية واقحوانها الربيعي الأصفر (الذي تغطيه أكياس القمامة الزرق وتلالها منذ عشرة أعوام أو أكثر)... وسأظل أحن إلى تلك الشواطىء المزروعة بطيران النوارس (والتي نمت عليها الجثث الآن وتعانقت الهياكل العظيمة للقاتل، وقاتل القاتل، والمقتول..)...

لستُ ماسوكية تتسوّل ضربة سوط من جلاَّدها لتتعذب وتسعد. . .

أريد أن أظل أحلم. . . كي أظل أحيا. . .

محاضرة قصيرة: الحلم بمعنى ما هو إرادة التبديل... إنه الخطوة الأولى نحو الترميم... إلى آخره (ثمة امرأة ساخرة تقطنني تقرأ ما كتبت للتو، وتمد لسانها لي هازئة ويدها تحمل الممحاة... وها هي تمحو بقية المقطع)!...

# # # #

لا أريد أن أعلّق حبك على المشجب

مع معاطف الشتاء الغابر،

واذهب إلى الصيف

بعدما غسلتك من رحم حروفي. . .

لقد حبلت ذات يوم بأطفالك الذين لم يولدوا بعد،

ولن أذهب إلى مواسم النجوم واخلّف زمانك ورائي كيساً من العظام في ملاجىء العجزة قرب موائد الشفقة المؤذية...

أيها الوطن المستحيل، أعرف أن الانحياز إلى الحياد هو عدوانية اللامبالاة. . . وأنا منحازة إلى موتي بك وحياتي بك . . .

يسرقني الحنين إليك من كل مكان... أظل أسمع وقع خطواتي بين الموجة والدمعة على أرصفة بيروت... هناك ذقت للمرة الأولى طعم الحرية والمسؤولية المطلقة في آن... ولفظت من حنجرتي رمال صحارى وُئِدتُ تحتها وتراكمات في حجرات روحي طوال عصور...

تحت عينيك تابعت مسح العنكبوت التاريخي عن أهدابي، واكتشفت متعة البصيرة قبل البصر...

في بيروت نشرت أجنحة الدهشة، وطرت وحيدة في دروب الفضول حتى قاع البراكين...

في بيروت ذقت طعم السقوط إلى القمة والإقامة وحيدة داخل عملي وتعلمت كيف تترمم الأجنحة المتكسرة ويخرج الفينيق من رماده. . .

### \* \* \*

أيها الشقي . . . لا تقل لي مات أهلي . . . وأهلك . جئتهم ذات يوم في بيروت محروقة الأهداب مكسورة النوافذ والخاطر . . .

فأخذوني إلى حنانهم الأخضر، وغمروا جلدي المحروق بماء الورد والياسمين وصلوات البسطاء والطيبين، قاسموني حبهم المنشور في الطرقات كخبز الفقراء... وضمّدوا قلمي ومنحوني البحر والحب محبرة...

شربت من بئر لبنان كرماً علمتني أمي دمشق ألا أرده بغير الكرم . . . وها أنا أرمي في بئره بحصى الأبجدية وأصلّي كي تتحول إلى ماسات في قعره . . .

لأنني شربت من بئر لبنان مياه الصحو الموجع،

لأنني أنصت إلى حكايا القاع والأسرار، اخترقتني صرخة الماء، ولم يعد ثمة ما ينسيني نشيد الخصب الذي تعلّمته هناك. ١٩٨٩/٨

# معي دائماً . . .

يا قارئي الذي يكتب لي مكسور الخاطر بلامبالاتي، لا تصدّق ورقتي البيضاء إلاّ من الرصانة.

فوق أوراقي غابات حزن وغموض ودوامات ألم وجنون ومدن مسافرة داخل ذاكرة ترقص في شوارعها مهرجانات الحرية.

فوق أوراقي وجوه لا تغادر دورتي الدموية لأمواتٍ ما زالوا أحياء عندي، وأمطار وقطارات ومطارات وانتحاب سري في غرف فنادق أجهل أسماءها.

وكلما رميت بورقتي في سلة المهملات دُهشت، كيف يتسع قشها لذلك الكون من الأحزان كله؟

أمدُ أصابعي الضبابية عبر القارات لأشعل شمعة في ليل غربتك . . .

فهل تراها؟

1990/17/77

## الأبدية لحظة غربة

كيف أغلق ملف السفر؟

كيف أتحوّل إلى مقعد ـ خارج طائرة ـ! . . .

مقعد حجري منحوت في صخور قاسيون؟

كيف أصير شجرة لا تغادر جذورها؟

كيف أترجَّل عن الرحيل لأعود حبة رمل في شطآنك التي طالما ارتجفت في الانفجارات؟

وكيف أقول لك حنيني إلى الياسمين دون أن أقوله؟

على ضفة أشواقي المستحيلة انحنى البكاء وبكى، وشهقت رياح الليل، وأنا أحاول عبثاً إغماد خنجري في صدر تلك الغجرية الشرسة: ذاكرتى...

أحدق في نهر السين من النافذة وبين أهدابي لا يزال نهر بردى يركض والنيل ودجلة...

أحدُّق في زحام السيارات وفوق عيني يركض المحراث القروي العتيق وأفراح طفولتي فوق عربات «الدريسة» على حقول القمح المقطوفة بالنضج...

أحدُّق في رفاق السهرة بالمطعم الباريسي وأتذكر سندويشات «أبو علي» في رأس بيروت، ونحن نلتهمها على شاطىء البحر

داخل السيارة مقابل «فندق الريفييرا»... وحين يمر بائع الياسمين نشتري عقداً نهديه للبحر...

من قال إن الجسد لا يستطيع أن يكون في مكانين مختلفين في وقت واحد، وأنا أعيش ذلك منذ خمسة أعوام؟

非非非

أنشد تحية العَلَم للمنفى،

وأنشر جسدي المقدّد بالغربة،

على شطآن خرافية السحر . . .

وأعلن أنني مبنّجة بالحاضر، لكن حبك

يطل برأسه كعشبة خضراء حياً ونضراً... يشرق فوق الأراضي المحروقة للقلب، وتفوح منه رائحة ليالي بيروت المعطرة بالبحر والملح والهذيان... (تلك العاشقة التي تسكن جسدي، متى تغادرنى وتدعنى بسلام؟)...

هل بدأ موتنا يوم اخترعوا لهزائمهم مفردات جديدة،

وزوروا الكلمات فضلت الحرب طريقها إلى ساحة المعركة الحقيقية؟

منذ ذلك اليوم ونحن نركض ونلملم عبثاً ذلك العمر المهشم بين الليل والليل، بين الملح والجرح، بين الأفق والمقبرة، بين الوسادة والكابوس...

\* \* \*

تعبنا من غربة تتشرد داخلنا. . . تسافر في أوعيتنا الدموية ،

وتركب قطارات نبضنا، وتقطع تذكرة إلى نخاع عظامنا وتنتحب في عمق أعماقنا...

كل من يحن إلى مدينة يعود إليها. ولكن ماذا يفعل من يشتاق إلى مدينة لم تعد موجودة إلاّ في خرائب الذاكرة؟

وكيف يركب آلة الزمن إليها؟

كيف أقنع نفسي بأنك صرت جزءاً من مسحوق الذاكرة الأبيض، المنثور في الضباب المُخَدِّر للنسيان؟

ماذا أقول للطيور التي تسكننني وفي أجنحتها جوع التحليق أبداً؟ وهل عليَّ أن أغدر بماضينا الجميل معاً رشوة لحراس مستقبلي؟

米 米 米

نحن الذين توهمنا أننا رحلنا يوم رحلنا. . .

نعرف أن الحلم سيسوقنا إلى خريف الجنون. . .

وأن الزمان الرديء يعني

أن يصير الحنين إلى الياسمين هذياناً . . .

والانتماء إلى الطحالب طموحاً.

ولكن، ما حيلتنا مع قلبنا السنونو،

الذي يرفض إرشادات البوصلات المزورة،

مصرّاً على التحليق صوب الربيع؟

1949/9/4

### الأبدية لحظة حنين

هل لمحتني وأنا أتدلى من شجرة الميلاد في ركن غرفتك، مصباحاً صغيراً بنفسجياً يومض كعينين اشتعلتا بضوء المحبة؟ هات جرحك واتبعني، فأنت أقرب إليَّ من أنفاسي. أحببتك دائماً، منذ طفولتي، حين نظرت إلى مرآتي فشاهدت فيها وجهك.

تلصق المحارة قلبك بأذنها، وتنصت إلى تنهد الأبدية وتقرأ في كتاب عينيك حكايات البحر للجزر النائية المرجانية... أحببتك أينما كنت، وكرهت كل من رمى بأفاعيه على شجرة ميلادك الملونة وبالونات الأطفال والضحكات... فازرع شجرة الميلاد في قلبي، ثمة سنوات ضوئية من المحبة أريد أن أغمر بها أفراحك وأطفالك... بالرغم من أنف فزّاعي الطيور... ولتكن نارهم بردا وسلاماً على أجنحتك... لن ندع الجرذان توقعنا في مصيدتها معاً...

وسأظل أحبك بكل جسدي الممدود من المحيط النائم إلى النخليج الأكثر نوماً... ولن أدع أحداً يزرع أصبع ديناميت في أحشاء دمى أطفالك... ولن... ولن... وستظل أقرب إليً من نصل سكين يخترق قلبي. وسنظل نتبادل الحنان والمودة كعناق الشجرة والضوء.

لك أهمس من بعيد: ميلاد مجيد!

شتاء ١٩٩٥

## المطالعة بطريقة برايل

أطالع عينيك في ذاكرتي.
أطالع دفتر وجهك.
أطالع الحركة العصبية لأصابعك.
أطالع دخان لفافتك وخطوط كفك.
أطالع صمتك صفحة صفحة،
وأقلّب دفتر هواجسك.
لقد رحلتُ بأكثر من حصتي من الدروب...
وأحببت بأكثر من حصتي من المشاكسة...
ولكنني ما زلت أطالع في كتاب تواضعك،
لأتعلّم أبجدية الحب.
ومع بدوي جميل مثلك،

1444/11/

## الأبدية لحظة ماطرة

قال عامل البناء: إنها تمطر. سيكون يومي موحلاً.

قال ساعى البريد: إنها تمطر. سأقضى يوماً بائساً.

قال سائق التاكسى: إنها تمطر. سيزداد عدد زبائني.

قالت ربة المنزل: إنها تمطر، أي بؤس هو الخروج إلى السوق وشراء العَلَف.

قالت العانس: إنها تمطر وستنهار تمشيطة شعرى.

ضحك الفلاح الأول: إنها تمطر وسيزدهر قمحى.

بكى الفلاح الثانى: انها تمطر وسيفسد قطنى.

قال بائع المظلات: إنها تمطر، ما أجمل الطقس اليوم.

قالت العجوز: إنها تمطر وسأعجز عن مغادرة البيت.

قال حفار القبور: إنها تمطر، سيزداد التراب ثقلاً وسأتعب.

العاشقة لم تقل شيئاً...

تأملت ذلك الانهمار المتوحش، وأصابع الماء الشفّافة تتحسّس نوافذها بفضول محموم الانسكاب.

العاشقة قالت لنفسها بلا صوت:

أن تمطر أو لا تمطر. أن تشرق الشمس أو لا تشرق عبر الغيوم. أن يطلع قوس قزح أو تنسكب العتمة. أن يعربد الرعد

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أو تجن سياط البرق المضيئة...

ما الفرق؟

ما دام حبيبي سيأتي لنسهر الليلة معاً. . . فالطقس بديع كيفما كان!

1994/17/17

أكذوبة اسمها سنة جديدة

ـ قلبي يتهادى ببهجة بجعة البحيرة، لأننا سنقضي سهرة رأس السنة معاً في بيروت. أصدقيني القول: ما شعورك الليلة؟

ـ قلبي ثقيل كجثة مهرة.

ها أنا أقف على حافة القرن الحادي والعشرين، امرأة راسبة في «مدرسة الببغاوات»،

رومانسيتها من القرن التاسع عشر وعقلها على حافة القرن الحادي والعشرين...

أواجه أكذوبة السنة «الجديدة» بذعر.

أواجه طواحين الهواء المفرغة من الهواء بحيرة «هاملتية».

أواجه موت الأشجار والرقة والعذوبة والفروسية والشعر والشهامة.

أواجه عفاريت البارحة والغد. العدوانات الالكترونية والذرية، احتضار الأوكسجين، انتصار الشاشة على الغيمة، محاصرة بشبكات «الانترنيت» وبتقنيات لم أشارك في اختراعها، لكنني «ابتعتها» كما فعلت من قبل بالطائرة والسيارة والدبابة، والكومبيوتر الذي قمت بتوظيفه لاحصاء انفاس الناس وقمعهم باتقان.

نيراني شرر بلا زيت ولا فتيل، لهبة محرقة بلا ضوء.

أقف على الأطلال كما فعلت منذ قرون، وأتلو «ديوان الحماسة» وأترحم على أجدادي، وسجادة الأرض تتم سرقتها من تحت أقدامي وأنا أنشد: «أمجاد يا عرب أمجاد»...

ثيابي كحذاء الطنبوري، رقع من بلاد العرب والعجم والمغول والتتار. هوايتي «الكارا أوكي» \* وطفلتي دمية الكترونية تدعى «تاماغوتشى» \*\* .

بطارية قلبي المزروع من صنع ألمانيا.

العدسات اللاصقة في عيني من صنع فرنسا.

السماعة في أذني من صنع بريطانيا.

ساقى الخشبية الاصطناعية من صنع روسيا.

لكنني ما زلت أرقص «الدبكة» و«السماح» فوق قبور أجدادي الذين كانوا عظاماً حقاً، وأنشد «ألسنا خير من ركب المطايا...»، وأرواحهم تلعنني وقومي على ما اقترفناه بحقهم...

ها أنا أقف بموزاييكي الحضاري المستورد الهزلي في مقبرة سهرة رأس السنة، أنفخ في الزمامير، وأضع على رأسي القبعات الملوّنة وعلى وجهي الأقنعة المكسيكية، وأرطن بالفرنسية، وأرقص على أنغام الموسيقى الاسرائيلية في المرقص «الكوزموبوليتاني».

 <sup>\*</sup> موضة منتشرة في الغرب حيث يغني زبائن الملهى او المطعم بدلاً من المطرب ولكن مع موسيقاه!

<sup>.</sup> الله دُمية الكترونية لطفل، يابانية الصنع.

وسط هذا الخراب غير الجميل، وحدها روحي تناضل كنملة عنيدة لتظل نقية وعربية... ولكن الأرواح لا تشيد مجداً ولا تُصلح تاريخاً...

«دبكة يا شباب» ودعونا ننسى . . . بل أوقفوا الموسيقى وليعمّ الصمت ودعونا نتذكر أكذوبة عربية كبيرة اسمها سنة جديدة نرشو بها ضمائرنا منذ عصور . . . ونحن نتقهقر كل عام قرناً!

### \* \* \*

- كم تتقنين «فن النكد» أكثر من «فن الماكياج»! لماذا لا تغلقين فمك وتفتحين ذراعيك كما تفعل النساء اللطيفات كلهن؟ لماذا لا ننهض ونرقص كبقية المدعوين ونهتف «هابي نيويير» و«بون آنيه» بكل اللغات في المظاهرات؟

- لأنني حين أستحضر وطني العربي في خاطري، يهطل المطر داخل قلبي . . . لا أريد أن أكون مبتجة بحبك، ومستسلمة لخدري مثل مريض في غرفة العمليات. أريد أن أتجرّع صحوي كما أتجرّع حبك، وأزحف صوب الحقيقة كمن يتسلق حافياً هضبة من زجاج مكسر . . . وأرى بوضوح انزلاقنا المستمر في مستنقع الرمال المتحركة صوب العصور الحجرية للعقل!

كان جسدك رشوة،

تمثالاً إغريقياً من المرمر وطيب بحار العرب، خرافياً كأسطورة حتى إنني ذُهلت حين جرحت أصبعك وسال منه دم أحمر كما بقية الناس...

لكن ذلّي صار أكبر من كل الرشوات وغوايات النسيان، وأنا أهرول تحت أحذية الغطرسة الإسرائيلية وجزمها الـ «ميد إن

أميركا» التي تسحقني، وأنا أحاول أن أنجو بقلبي لأحبك به... وأحاول أن أسرق حقي في أحلامي لأحلم بك...

صارت دورتي الدموية حبري، قدري أن أتشرد داخل تشردي إلى ما لا نهاية، وأن أحلم أنني أحلم داخل مرايا كوابيسي....

- دعينا نتحدث عن أحلام بلا كوابيس، هل تحلمين بجائزة نوبل مثلاً؟

- تبدو لي جائزة نوبل ترضية ضد الشيخوخة. فجأة، يقدمون لك الحلوى بعدما تكون قد أُصبتَ بمرض السكري. يهدونك الشهرة بعدما تكون زهدت فيها ولم تعد تعني لك شيئاً... يبدو أننا لا نحصل على أي شيء إلا بعد أن يفقد قيمته لدينا!... يصير لدينا ثمن كل ما سبق واشتهيناه باستثناء الشهية إليه...! ويتحوّل الحلم إلى كابوس!

张 张 张

- هل نسيتِ أنني الرجل الوحيد «الممنوع من الصرف» في حياتك؟ أهذا حبك لي ووفاؤك؟ أتهمك بخيانتك لي مع احزانك!
- أرجوك أن تكف عن محاكمتي. لستُ رابعة العدوية ولا جان دارك!...

أنا امرأة جسدها حقيبة سفر، هوايتها السباحة في بحيرة الشيطان، جربت «ختم الذاكرة بالشمع الأحمر» ولا تزال تحاول أن تنفض عن جمجمتها - من الداخل - رمل الصحارى دون أن تفكر بقص أصابع الأجداد التي وأدتها مرات.

امرأة تحاول أن تلملم الروزنامات الهاربة لتتلصص على كل ما كان يجب أن تتعلّمه وتعرفه. طالبة كسول في مدرسة الحب، لكنها لم ترسب في صف الوطن.

لستَ نابليون ولا ماركس ولا صلاح الدين الأيوبي، فدعني وشأني أتشاجر مع ذاتي في الظلام بعيداً عن حلبة الهذيان ليلة رأس السنة الجديدة المزعومة.

ألملم نفسى بين موت وآخر من ميتاتى.

وأسمح لطائر الفينيق الذي يسكنني بأن يتنهد على عتبة يأسه، قبل أن يفرد جناحيه محلقاً في سماوات الضوء الشاحب بحثاً عن منارة وجزيرة في أزمنة ترفض إيديولوجيات التبسيط. . .

- ولكننى أحبك أيتها المرأة ذات العقل المناكد كبغل عنيدا

- حبك مراوغ كجاسوس مزدوج الولاء، مهمته أن يتلصص على جرحي ويلتقط له الصور خلسة، ويكتب عنه التقارير البوليسية للزمن، ويسمّى نفسه بعد ذلك كله عاشقاً. . . يثرثر عن «البريسترويكا» العاطفية ويلعب دور السائح فوق جرحي!

\_ وأنت أيتها السيدة الحزينة، أما زلتِ تحبينني؟

ـ لا أدري. لكنني أنصت إلى تنفسك وأنت نائم وأكاد أبكي. لا أريد أن يكف هذا الصوت عن الغناء وأنا ما زلت حية. . .

أصدقك القول: إنني أرتجف في عراء التاريخ برداً وعاراً، أكثر مما أرتجف في عراء مخدعنا حباً.

ليلة ٣١/ ١٩٩٧/ ١٩٩٧

## فياغرا روحية\*

حين التقينا كنتُ غجرية بلا مرفأ، وقلبك شاعر جوّال.

في الصيف أحببتك، حين كانت النجوم تهبط إلى البحر لتستحمّ. . . وحين كانت النزهة على سطح القمر أمراً مألوفاً وخطوة واحدة تفصل بين الروشة البيروتية والأفلاك، ما أسهل أن نخطوها حين تكون يدي في يدك.

وكنت أول من أخترع الفياغرا النفسيّة . . . سكبتها في دورتي الدموية بنظرة من عينيك العاريتين حتى قاع الروح، ومن يومها وأنا أركض فوق ورقة الكتابة، فوق الخرائط، فوق الذكريات الآتية، فوق جنون القلب، صيفاً بعد آخر، حبراً بعد آخر، نسياناً بعد آخر، وأحبك!

أحببتك في صيف الأشواق المستحيلة،

واستمرّ حبنا إلى الأبد،

لأنه لم يتحقق مرة واحدة...

فهل الحب قمر صيفي، اكتماله إيذان بنقصانه؟

يا أمير الفياغرا الروحية العابرة للقارات، متى ينتهي مفعول حبك؟

النص والنصوص الستة التالية في الحوادث (١٩٩٨/٨/١٤) تحت عنوان: «صيف العيون العارية»، فضلاً عن عناوينها الفرعية.

• حبك ككرة القدم،

لا احتفظ به إلا إذا ركلتُه بعيداً!

حبك حالة متحركة، توازن قلق على قمة كرة قدم،
 وكلما انزلقتُ عنها وسقطتُ، وجدتُنى أهوى داخل بثر بلا قاع.

● لم أعرف يوماً طعم الأمان في حبَّك.

كنت دومأ وحيدة ومتحفّزة

مثل حارس مرمى لحظة ضربة الجزاء.

● لقد استطعت أن تتقن يا صديقى

فن هزيمتي،

وقلبي مرمى بلا حارس

وأنت «تشوط» حبك فيه كرة من الشوك

وتسجِّل الإصابات. . .

وأنتَ المتفرّج والمصفّق والحَكَمُ واللاعب النجم، نسب أن نشر السأت السائد الذا انتها السالة

فمتى أجد في نفسي الجرأة على إعلان انتهاء المباراة؟

الحب هو المباراة الوحيدة التي لا يمكن أن تنتهي بالتعادل!

• ما زلتُ حتى اليوم أتساءل:

أأنت المركيز دو ساد أم ميكي ماوس أم زين الدين زيدان \* ؟ ومتى أجرؤ على إشهار البطاقة الحمراء في وجهك، وطردك؟ مونديال ١٩٩٨

<sup>\*</sup> لاعب كرة قدم فرنسي شهير من أصل جزائري.

### الورقة البيضاء وطن

اكتب كمن يُعمّر بيتاً حرفاً حرفاً وحجراً حجراً ويقطنه هارباً من تشرُّده الأزلي

في وطن الخراب غير الجميل. . .

لقد قضيتُ عمري تائهة بين القارات والقلوب والفنادق، ولم أنعم يوماً بأي أمان

إلاّ داخل مغاور حروفي. . .

في الكهوف المائية الزرق للمحبرة

استطعتُ أن أنجو من معامل الموت بين الماء والماء. . .

واخترعت صيفي رغم العقاب المرصود للعيون العارية. . .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## بحر الحبر

أهي مصادفة أنّ كلمة حبر بالعربية، هي نفسها كلمة بحر بعد تبديل موضع حرف واحد؟ أهي مصادفة أن محبرتي تتحول إلى بحر حين أكتب عنك؟

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### صراصير الغابات تعرف...

حين يبدأ الحب بالتحقّق، أعرف أنها النهاية! ما من حب كبير متحقّق وسعيد! هذا ما تردده صراصير الغابات طوال الليل منذ صيفنا الأول، والقلب يرفض أن يفهم أو يصدّق...

تسألني لماذا أقطن شجرة متوحدة

في جزيرة روبنسن كروزو

في بحار نائية؟

تعبت أيها الشقي من الأقنعة: قناع لقهوة الصباح. قناع لكتابة الرسائل. قناع فوق بؤبؤ العينين. قناع يجاملني يسامرني يطعنني حين تُتاح له الفرصة، حين أزيح قناعي لأمسح دمعة...

للمصافحة قناع. للسرير قناع. للمنبر قناع. للموت قناع. . .

وللقناع قناع . . .

ها أنا وحيدة وسعيدة في غرفتي الأليفة بعيداً عن غربتي المتوحشة في الكرنفالات الليلية للأقنعة.

ها أنا وحيدة، لكنني أحيا وقناعي هو الذي يموت وليس العكس!

مثل «دوريان غراي» سأترك اللوحة التي تمثّلني تهترىء مع قناعي، وسأنجو بنفسي بعيداً عن معامل الكآبة الجماعية المسائية والكرنفالات الثرثارة، لأتوغّل في حقول الوحشة والعيون العارية...

فهلًا رافقتني ليتوقف الزمان؟

لا أريد أن أكون مجرد «جينة» تائهة من خلايا أسلافي، مجرد «جينة» تائهة من خلايا أسلافي، لا تحمل غير خصائصهم الوراثية... لن أتنصّل من بذرتي الأولى، لن أتنكّر لأسلافي، وخلاياي ودمي، ولحقيقة حضورهم في كياني وخلاياي ودمي، شرط أن أكون ذاتي قبل كل شيء... وعمري لن يكون تكراراً لهم، بل ابتكاراً شخصياً، لا دخولاً في عباءة جدي!

1994/4/40



#### onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# ذاكرة تفقد ذاكرتها \_ مهداة إلى الشاعر الكبير كاڤافي \_

«هُذُ مراراً وخذني،
يا إحساساً حبيباً.
عد وخذني حين تستيقظ
ذاكرة المجسد.
حين تعبر الدم رغبة قديمة،
حين تستسلم الشفتان والبشرة للذكرى،
وتظن اليدان

\_ قسطنطين كاڤافي \_ (۱۹۳۳ \_ ۱۸۹۳)



#### nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# ذاكرة ايديولوجية \*

الديمقراطية؟ نعم... بالتأكيد. ولكن، ماذا تفعل بمجنونة مثلي تصوّت باستمرار لديكتاتورية حبك؟

أشر هذا النص والنصوص الخمسة التالية في الحوادث (٢/٩٩) تحت عنوان: «ذاكرة تفقد ذاكرتها»، فضلاً عن عناوينها الفرعية.

# ذاكرة بومة الأبجدية

حين كانت صغيرة، رحلت لتصطاد لؤلؤة تعلقها على صدرها كالصبايا العاشقات كلهن. فوجدت في شبكتها أصداف الرياح الخاوية من الدرّ، لكنها تغنّي بألف صوت حكايا عرائس البحر. وأنصتت إلى أساطير الموج، ونسيت حبيبها.

رحلت من جديد لتصطاد قطرة ندى تزين بها أهدابها لحبيبها، فوجدت في شبكتها المطر والعواصف وجراح الصيادين المحزونين على مر العصور. . . فسطّرت حكاياهم ونسيت حبيبها.

رحلت مرة ثالثة لتصطاد قنديلاً رومانسياً تزيّن به غرفتها لحبيبها، فعادت وفي شباكها صاعقة لم ترق له. وافترقا. فعشقت الحب وكرهت الحبيب. أدركت أن قدرها أن تصير كاتبة. أذعنت. لم تعد أنثى ولا ذكراً، بل روح هائمة في تضاريس الزمان، لا جسد حقيقياً لها غير قلمها، ولا أرض غير ورقها، ولا دورة دموية غير نزف حبرها. تطارد حبيباً لا تعرفه حتى تخوم الجنون والمستحيل. . . وإذا وجدته، فرت منه لتكتب عنه!

لا أريد هذه الشموس كلها التي تسطع فوق شواطىء «الريفييرا » \* الفرنسية الرحبة . شمعة واحدة في كهف بيروتي صغير ، تكفيني لو كنا معاً أيها اللامنسي . . .

199. /11 /44

 <sup>\* «</sup>الريفييرا»: شاطىء المتوسط في جنوب فرنسا (الكوت دازور).

### ذاكرة الانهيار

على المركب، أكتشفت أنني قد مت كأية مهجرة قارب أخرى. كانت الأعشاب قد بدأت تنمو في خواء جمجمتي وتتدلى من ثقبي عيني وأنا أحدّق في الشاطىء البيروتي وهو بغيب تحت ممحاة المسافات...

وأنا أتسلق المركب، طار شالي وهوى في البحر. راقبته بذهول وهو يعوم فوق الأمواج، يتأرجح، يعلو ويهبط ويغيب... وفي لحظة رؤيا، لمحت نفسي وأنا لا أزال متلفعة به، ونحن نغرق معاً...

لا أريد وطناً

يربطني بالخيط

ويجرّني خلفه مثل كلب صغير...

أريد وطناً جاداً كموتي،

لا ينازعني أحد حقي فيه كموتي...

أريد وطناً أعاشر فيه الحرية بالحلال،

لا مهرجاناً دموياً قضبان سجنه من أصابع الديناميت...

لا أريد وطناً يذوي أطفاله، ووحدها الطحالب تنمو فيه،

وهي تقرأ آثار خطى الراحلين والمقابر الجماعية للمقتولين. . .

# ذاكرة الأسئلة

هل البرق، نظرة امرأة عاشقة إلى حبيبها الغادر؟ هل قوس القزح، أكاذيبه الملوّنة التي كانت تصدّقها؟ هل الرعد، لحظة فراقهما المدوية؟ وهل المطر، تأنيب الضمير؟

### ذاكرة بصرية

أطالع كتاب جسدك ولا أجد ما أسطره على الهوامش غير إشارات التعجب! يغلق الليل عينيه حين أتسكع في دورتك الدموية وتطفىء أصابع الغيوم القمر كي لا يرانا الوشاة. جسدك قارّة دهشة مكتوب عليها بلؤلؤ الأساطير:

الداخل مفقود. والخارج مفقود. والجنون مولود.

شهيّ حبك ومخيف في آن.

إعصارٌ لا يعرف الحنان.

في الشتاء ارتديت مرة حبك وظللت عارية أرتجف برداً في ليل القطارات. في الصيف خلعته فوجدتني منفية إلى شرنقة الوحشة والصقيع.

يا حبي العسير، حتامَ أتعثر بالذاكرة والنسيان معاً،

على أعتاب لقاء له طعم الوداع؟

وفراق له طعم الموت؟

#### onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# ذاكرة الحقيقة

هبطتُ إلى القاع لأفهم شيئاً فعضتني الأسماك دون أن تكون جاثعة. . . وفهمت!

# ذاكرة قارىء لا أعرفه

حينما تطالع حروفي بعد موتي لا تقرأ الكلمات، بل ظلالها على الورقة. أرفع جسد الحروف، تجذ روح المعنى. حدّق جيداً في أوراقي، قرب توقيعي، ستجدني أودعت لك خيطاً من شعري إذا أشعلته كما في الأساطير العربية، سأحضر إليك عبر أكداس الليل والأسرار، وكجدتي شهرزاد سأكون ظلاً حياً للمستحيل، ورفيقة لأساك وغربتك وحرائقك.

هذا المعطف، معطفي المسكين، كيف يتهدل على مشجبه خاوياً، كجسد فارقته الحياة... مرة، ضممته بين ذراعيك تحت المطر، فامتلأ بامرأة عاشقة... وتحرك بأشواقها واكتنازها وتاجّجها... وصار حياً. واليوم، وقد مضيت، أراه في تلك الأمسية الحزينة بائساً ومتدلياً في الخواء، مثل مشنوق نسوا دفنه... مثل مشنوق نسوا دفنه...

199./4/9

أشر هذا النص والنصوص الستة التالية في الحوادث (١٩٩٢/١١/٢٣) تحت عنوان: «ذاكرة الحبر المشتعل»، فضلاً عن عناوينها الفرعية.

إذا أحببتني ذات يوم، سأرتبك . . . وأهيم على قلبي مذعورة من عربات هداياك المفخّخة. . . وسيًّافك المختبىء خلف الستائر المخملية لعذوبتك . . . إذا أحببتني ذات يوم بصدق، إذا هجرت نساءك من أجلى وأغلقت أبواب حريمك متعدد الجنسيات، إذا لم تقيدني إلى الجدار، إذا لم تتدخل في لون شعري وطول ثوبي، إذا لم تمل عليٌّ مواعيدي، ولم تُكتبُّ لي سيناريو أحلامي التي تريد أن أراها، إذا لم تزرع جاسوساً في صمّامَ قلبي، ولم تربط عدّاداً على أنفاسي، إذا تركتني أصهل حرة كالريح، قد أهديك ذاكرة الأيام الآتية. . . . يا صديقي السياسي: إذا كانت السياسة فن الممكن، فالحب فن المستحيل...

# قبر في مركبة فضاء

حين أموت، أكتبوا على شاهدة قبري حكاية عمري:
هنا ترقد امرأة،
دخلت إلى قلم وأغلقت بابه خلفها،
فتحوَّل إلى مركبة فضائية
أقلعت بها إلى مدارات الأسرار،
ولم تعد تعرف كيف تغادرها...

199./7/9

#### بيروت

ها أنا أهذي، فأصدقك القول:
هذا زمن المرايا التي تصبغ وجهها،
وترسم لنفسها عيوناً وترتدي شعراً مستعاراً،
وتقول أنا أنت...
فأين أرى وجهي الحقيقي
وصفحة الغدير تغطيها جثث القتلى؟
بيروت ذاكرة تفقد ذاكرتها،
ومتسولة مصابة بعقدة العظمة وانفصام الشخصية.
ونحن تعبنا من تناقضات السوريالية السياسية،
تعبنا من يسار الكاڤيار وكرنفالات الجنون والدم،
تعبنا من ارستقراطية بعض ابناء المخيمات وبروليتارية بعض
«الباشاوات» و«دروشة» بعض أبناء القصور و«فلسفة» الرشاشات

بيروت، كيف أنساك وقد قاسمتك الحب مرة، والموت مرات؟

199./7/9

عدتُ من اللقاء،

لأخطُّ على الورقة البيضاء جموحي. . .

ولم أقدر.

لم أكتب كلمة،

وظلت الورقة بيضاء.

نمت ثملة بسعادتي، وحين صحوت،

وجدت الورقة قد كتبت لي:

عیشی . . .

فالحب كتابة بالأثير على سطر الأفق.

199. / / / 9

# قلم

حين أكتب بالحبر الأخضر، أصير خضراء كشجرة في غابة الخصب. . . وحين أكتب بالحبر الصيني، أصبر سوداء متاججة «الزنوجة»... وأسمع قرع طبول غابات المحبة... ويدب الدفء في عروقي . . . وأنا أركض في إفريقيا مع الزرافات. وحين أكتب بقلم «الكوبيا» العتيق. . . . أعود طفلة في مدرسة «خديجة الكبرى» بدمشق. وحين أرى «المسكة والريشة» في المتحف، يطلع أبي من محبرته الأثرية كما فرسان المصابيح السحرية. الحبر كالعطر، يعيدنا إلى أزمان أخرى، والورق الأبيض منديل الذكريات، نجفف به دموع الحنين من أول السطر.

#### onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# وبيننا خبز وحبر . . . وذاكرة\*

منذ أحببتك قبل مئات الأعوام داخل محبرة، وأنا أحاول أن أخترع حباً جديداً معك لا يعرف حبّ التملك وذل شهوة الجسد ومباهج الشجار. فبيني وبينك خبز وحبر، على مدى عمر. وحينما تمطر عندك في القارة الأخرى، يبتلّ شعري!

<sup>\*</sup> نُشر هذا النص والنصوص الستة التالية في الحوادث (١٩٩٢/٧/١٠) تحت عنوان: «ذاكرة الحبر المشتعل»، فضلاً عن عناوينها الفرعية.

سافرتُ طويلاً

حتى صارت القطارات تسافر داخل دمى،

وصفيرها يهدر في أنفاق شراييني.

وها هي محطات الضياع الهولندية

تجدل الشعر الطويل لأحزاني وتزيّنه بزهرة «المجنونة» الليلكية،

المقطوفة عن سياج الشواطىء المالحة كالدمع في بيروت . . . باقات توليب الليل ذوت صباحاً في غرفتي بالفندق، فكيف تظل تلك الزهرة الليلكية البيروتية الغابرة جديدة ونضرة في قطارات الذاكرة؟!

### ذاكرة وطن

وحيدة آخر الليل مع قان غوخ والعازف العجوز.
ها هو شوبان ينتحب على كتفي،
وعلى أصابع البيانو،
بدموع من طين وطنه بولونيا.
وقان غوخ ينتحب هولندا بدموع من إصباغ اللوحات...
وها أنا أنتحب على ركبة السطر
بدموع من طين عدة أوطان مرة واحدة...
فلسطين ولبنان... و... و...
(أضف الأسماء التي تجدها مناسبة ووقع هذا النص

#### nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### ذاكرة معطف

طردتك، ورميت بحقائبك على الرصيف، لكن معطفك المنسي في غرفتي صار يهذي ويحرّك كمَّيْهِ محتجاً ومتأهباً لعناقي. وحين رميت به من النافذة، أرتفعت ذراعه الخاوية في الريح وهو يسقط كمن يلوّح بيده وداعاً... أو يصرخ: النجدة!

# ذاكرة بصارة في امستردام

أشرب قهوتي، ثم أقرأ في الفنجان الملطخ بالبقايا حكايتي مع رجل أحبه ولا أعرفه! وكل مساء، أحمل ذاكرتي إلى فراشي، أمددها تحت الأغطية الدافئة وأجلس إلى جانبها لأقرأ كفها حتى تنام. وحين يقرع الليل طبول «التام تام» في امستردام، ويشتعل الحبر في الشرايين، ويستيقظ المستحيل، أركض في قاع زجاجة الحزن، فتتحول بي إلى مركب يعلو ويهبط بدواري، والبحر مظلم. وحين أهتف بإسمك وحين أهتف بإسمك وحين أهتف بإسمك أنتقدك؟

inverted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

### ذاكرة الصداقات الغابرة

أحدّق في الفؤوس وهي تمشي في نومها إلى الأعناق. ومن قاع غربتي، أنادي أحباء الأمس، وأتحسّس عنقي بخوف. ففي الكابوس، أيديهم هي التي تحمل الفؤوس!

# ذاكرة الأسماء المشعة

ما زلت حين أكتب اسمك على الورقة، تعود شجرة، ويصير دفتري غابة. ما زلت حين أكتب اسمك على الورقة، يتحول بياضها إلى قوس قزح مشعّ حيّ الألوان. وحين يهبط الليل، لا أضيء نور مكتبتي كي أظل أرى النجوم التي تومض من نقاط اسمك!

### ذاكرة المتناقضات

أبوح باسمك لليل الطائرة، والليل يمعن ليلاً في فضاء اللانهايات، فيمتلىء فمي بطعم الملح والرماد، والزجاج المسحوق، والعسل واللوز والسكر وعذوبة الضحك البريء حتى الطفولة.

هكذا كانت أيامي معك،

مزيجاً من المتناقضات كما في قِدْرِ الساحرات.

من جديد تولد في دمي تلك الرعشات التي لا اسم لها.

من جديد أعود حمقاء وسعيدة،

نزقة ومتأججة أدور حول كوكبك في مدارات الجنون،

يركع عقلي في محراب الهذيان المجيد والاشتعال المبارك.

أبرِّرُ جموحي بكلمة مضحكة: ما زلت عاشقة!

ها قد عدتُ ذاكرةً لا تشتهى غير أن تفقد ذاكرتها. . .

وأحبك!

1990/0/49

# الأبدية لحظة ذكرى

في مثل هذا اليوم الخريفي الجميل منذ سنوات طويلة، غادرتكِ يا دمشق وأنا أقسم كاذبة على فراق أبدي كما يحدث في شجار العشاق جمعاً.

ما زلت أذكر كيف قدتُ سيارتي وحيدة صوب بيروت وأنا أغيظك بشهوتي للرحيل إلى تلك الأماكن السحرية كلها التي طالما قرأت أسماءها على الخرائط وحلمت بالذهاب إليها.

في لبنان استقبلتني الألعاب النارية في مهرجان، واشتعلت الذرى بالنيران الاحتفالية. سألت صبياً في «الكحّالة»: هل تحتفلون بوصولي الليلة إلى بلدكم؟ ضحك وقال: اليوم «عيد الصليب». فرحت بالزينات والمشاعل ولم أكن أدري أن احتفالاً طويلاً بصلبي على أشجار الغربة بين القارات بدأ تلك الليلة...

قبل أن أنام، راودتني الورقة عن نفسي لأخط لك رسالة ما، فنحن لم نفترق قبلها ليلة واحدة، ولم يكن بوسعي أن أنام دون أن أذكرك وأتشاجر معك. وما كدت أخط اسمك على الورقة البيضاء حتى تحولت إلى حقل شاسع من الياسمين!

وعرفت كيف يغطي الحنين مساحات العتاب: إنه قدر العشاق.

\* \* \*

أرحل أرحل. أبحث عنكِ طويلاً ولا أجدكِ، ويهبط الثلج بهدوء عارياً وعلى رؤوس أصابعه في القارة الأخرى.

ومثله، أهبط بهدوء حتى قاع ذاكرتي.

وهناك، أجدكِ بانتظاري كالمعجزة...

وتهب رائحة الياسمين حتى حافة البكاء...

\* \* \*

يوم غادرتُكِ، عبأت عمري في عدة حقائب، وها أنا أتشرد بها من بلد إلى آخر، مثل راع يقود قطيعاً ضالاً من الخرفان في الصباحات الوعرة، بين مراعي الغيم، تطارده بروق الذاكرة وتحرقه صواعقها...

حبكِ طائر تسلل إلى مركبي مزقزقاً بأصوات صديقات الطفولة، وبنى عشه ولكن داخل شراعي، فغطاه الياسمين الذي كان يتسلق شرفتي الدمشقية العتيقة وكانت جدتي قد زرعته بيدين تفوح منهما رائحة ماء الزهر والحناء وتضمران الوشم البدوي الجميل...

\* \* \*

سيدة الرحيل تزوجَت من المجازفة

وأنجبا الدهشة.

سيدة الرحيل، دموع من حبر، وشفتان من ورق، ورئتان تتنهدان عطر الياسمين...

米 米

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

في السهرة الباريسية، يتنزه حزني بين المدعوين وهو ينثر النكات والضحكات، وفي عنقه عقد من الياسمين عمره ربع قرن وما زال نضراً كأنه قُطف للتو...

في السهرة العامرة يلتقي حزني بالحنين، فيمشيان معا يدا بيد، ويرقصان في الحلبة خدا على خد.

حبكِ يا دمشق بجعة بيضاء تسبح فوق مياه الذاكرة المعتمة الغامضة بكل صمت الياسمين وسرّيته.

أيلول/سبتمبر ١٩٩٣

## ذاكرة المستقبل

يوم مُتُّ،

حملوني إلى حيث لا أدري.

وحين صحوت كان التراب ندياً بالمطر، وضوء القمر موسيقي أثيرية صار بوسعي أن أسمعها. . .

شعرتُ أنني أحيا حقاً للمرة الأولى.

مددت يدي بهدوء، ومحوت الهراء الذي خطّوه على شاهدة قبري، وصرت أكتب اسمي الحقيقي، وسجّلت أن تاريخ ولادتي هو ما يتوهمونهُ يومَ موتي...

آمل أن لا يفكّروا في تشريح جثتي، لأنهم إذا فتحوا قبري فلن يجدوا شيئاً؛ ولن أترك لهم حتى عنواني لتحويل رسائلي إلى...

ولكنهم سيجدونني سطرتُ على شاهدة قبري: «لقد قضت عمرها وهي تتعلّم الطيران، وها هي أخيراً تتقنه وتطير...»

1994/11/10

# نزيف في ذاكرة

- من هو الذي يقتله أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يسترخى؟
  - ـ إنه الحب. . . وحده يقتات بالحرمان. . .
  - ـ لماذا افترقنا أيها الغريب؟ ذاكرتي تعاقب ذاكرتي!
    - ـ لأن الحب

هو المخلوق الذي يقتله أن يأكل أو يشرب أو ينام!

كي يحيا عليه أن يظل أرقاً وجائعاً وعطشاً ومحروماً،

وصعلوكاً حافياً على بوابات الحنين.

تلك الطرق كلها كانت تقود إلى النوم والتجشؤ العاطفي،

فحاولت أن أحفر مجرى يقود إلى الزلزال،

أُعبِّد درباً فوق الشلال!

مع الرتابة، تفقد الذاكرة ذاكرتها،

فلا تعاتبي ذاكرتك لأنك مضيت، فقد أهديتك بطاقة السفر

بنفس*ي* . . ،

وتوجتكِ بالفراق.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ـ يعود الضوء الحار ليشع من حضوركَ في قلبي، يفجر مناجم الأبجدية ذلك الضوء الدافىء على حافة الأبيض والأسود.

كأيامي كلها معك، بين الغبار والأثير، والقهقهة! والتنهد النائه بين التنفس والبكاء. . . والقهقهة! ذات ليلة

سأموت بنزيف داخلي. . . في الذاكرة ا

لماذا،

حين أكون ثملة في الطائرة تتخذ السحب كلها شكل خارطة سورية، سحابة إثر أخرى؟

张 张 恭

في احتفالات الغربة الباريسية، أقص الشريط التذكاري للمطر في مطعم «ماكسيم» بمنجل حقلنا العتيق في قرية «الشامية».

لو كنت امرأة من الشوكولاته،

لأذابتني شموس سنغافورة ومانيلا.

ولو كنت امرأة من الملح،

لالتهمتني مياه البحار واستعادتني بين لشبونة وبرشلونة. لكنني سندبادة، دارت الدنيا وهي تفتش عن حبيبها،

وكان دوماً في قاعها، واسمه وطنها!

米米米

كان متوحشاً وقاسياً.

أحسّست كفه كلوح من الجليد حين أخذ يدي. لكنني أحببته وتبعته حتى آخر العالم

والثلج يهطل من عينيه فوقي. . .

وشفاهه تنفخ رياح جبال الألب حين يهمس باسمي،

وكان اسمه: الغربة.

لست بنادمة على ذلك الحب الشقي.

فقد علمني المدعو «الغربة» أكثر من أي استاذ آخر كيف أكتب اسم الوطن بالنجوم على سبورة الليل.

1994/8/8

### ذاكرة الموت

أنا مدينة للموت بحياتي،

فبالموت وحده تزدهر أيامي.

لو لم أعرف أنني سأموت لما تأججتُ ناراً في غابة

ولتثاءبت زمناً من الأبدية،

دون أن أميّز بين خنوع الرماد المتثائب وطيران الحرية.

فذاكرة الموت اسمها الحياة...

وحياتي تقول لموتي: أحبك. . فلولاك لعشتُ دون أن أحيا. . .

1990/11/7

### الذاكرة المنفية

إنها الرابعة بعد منتصف الثلج على رصيف محطة «نيوشاتيل» وأنا ما زلت أحبك.

حبك شاطىء رملي شاسع. مظلة من القش تحدق في الموج. فرحة الحر الأزرق بالرذاذ المالح على وجهي. حبك شاطىء رملي شاسع يدفىء روحي بينما أمشي الآن على رصيف محطة قطارات أوروبية محاطة بالمداخن العدوانية المرتجفة برداً لبلدة لا أعرفها. في يدي مظلة مكسورة ما زلت أركض بها منذ عشرة أعوام!

كيف أنجو من ذلك الهول كله إذا لم أمسك بيدك لنمشي معاً ذات يوم في «شارع الفرح» بين زينات العيد ونحن نتذكر العيد الآتر،؟

في رابعة الثلج. في رابعة الحنين والسفن المكسورة. رابعة اللاكرة المنفية والشواطىء المستحيلة. في رابعة الحب المنهوب أهبمس باسمك، ويصير الثلج موسيقى بيضاء تهطل من الأرض إلى السماء...

معك أبدأ ثلجاً جديداً ويندف فوقي نهار جديد.

1992/17/74

لقد حبسنى حبيبى داخل زجاجة عطره

كما حبسوا الجنّي في القمقم ورموا به إلى قاع البحر.

ومن يومها وأنا أرسل برقيات الاستغاثة،

فهل تعثرت بواحدة منها على الشاطيء

وقرأت فيها هذه السطور؟

إذا فعلت، لا تأت، لا تحاول إنقاذي!

لقد ألفتُ قارورتي

في ركنها نصبت طاولة كتابتي، ونثرت أوراقي وربطت روحي إلى فرشاة أسناني

وامتطيت قلمي في الليل كما تمتطي الساحرة عصاها لترحل في سموات النجوم...

ومن يومها وأنا أطير بعيداً في أحلامي

بحثاً عن أسئلة تاهت مني،

عن كيف كان ذلك بيننا،

ولماذا أنت،

ومتى أكسرُ زجاجة عطرك، وأستعيد ذاكرتي؟

1997/17/10

جئتك عزلاء كبجعة، أقرع بمنقاري نوافذ اللطف حين سقط منجلك على عنقي! ولم يعد صوتك يهطل فوق قلبي مطراً ملوّناً، ولم تعد عيناك أفقي، وذراعك مجذافي، ولم تعد ذكراك رضوض الروح التي لا شفاء منها إلا بالموت... ولم... ولم... هنا أحببتك حتى الثمالة، وهناك أنساك حتى الثمالة، هذا ما لم تقله شهرزاد لشهريار ليجزّ عنقها ونام... ليلة أصدر شهريار أمره إلى جلّاده ليجزّ عنقها ونام... فقتحت شهرزاد والجلاد خزائن الغضب وهربا معاً.

非非洲

شهريار غطرسة الهراوة، وأنا حيرة طواحين الهواء. كنت أحدثك بلغات الطير وأنتّ تحدثني بلغة هولاكو! كنتّ تظنني تحولتُ إلى رصيف عتيق منسي أمام عتبات قصر الشوق، ولم تصدّق،

حين أضمر الليل لك القمر كامل الاستدارة، أننى تحوّلت من عاشقة إلى قطة برية متوحشة، في فمها أسنان عشرات النساء اللواتي دستهن بأحذية غطرستك وجز سيّافك أعناقهن! وها أنا أركض عبر القارات، مكتظة بالحزن والذكريات، مكتظة ببصمات أصابعك على جسد أيامي، مكتظة بحبك اللامنسي وزوابعك وألعابك النارية، مكتظة بأصواتك وهبوبك ومدك وجزرك، مكتظة بالصحو والنسيان. . . بالحب ورفضه في آن. . . يتجول الحزن أميراً في بهو الصيف، ويطوف بين رعاياه من النساء المكسورات

يعبول الحرل الهيرا في بهو العبيط، ويطوف بين رعاياه من النساء المكسورات على بوابات البكاء والمزارات، وأمشي إليه، عارية القدمين والكبرياء... المطر الاستوائي ينهمر من شعري، ويأخذني الأمير الحزن إليه وأنا أعترف له: لقد ذهبت إلى حب شهريار كطيران العصافير في العاصفة المدارية، بلا مظلات ولا قبعات، فانكسرت. فانكسرت. ولولا عكاز الأبجدية لسقطت! إنني أروي الحكايا لا لأسلي شهريار، بل لأداوي جرحي على مدى ألف عام وعام، لا ألف ليلة وليلة...

1994/1/9

حين تتأجج ضحكاً وحياةً هكذا،

مثل شجرة لوز أزهرت فجأة بعناقيدها الضوئية البيضاء، أشعر بالغضّات، لأنك ذات يوم ستموت!

وذلك الوريد الذي أتحسسه وأنا أتظاهر بتقبيلك لن ينبض ذات يوم، والتراب البارد يُغطّيه.

张 张 张

حين تغمرني بنكاتك وحرارة حضورك

وتجزني من يدي لممارسة الضحك تحت المطر

أكاد أبكي،

وأنا أعي أن النمل والحشرات والديدان،

سترتع داخل هاتين الشفتين المشعتين قهقهةً،

وشعرك سيستحم بالوحل في أبدية النسيان

وأعي بهلع، أن حبنا الكبير

ليس أكثر من ومضة «فلاش» في المقبرة يعود بعدها كل شيء ليغرق في الظلام. . .

1994/11/

## verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

## فهرس المحتويات

| o , | محاولة إهداء                     |
|-----|----------------------------------|
|     | الحب والتفاح                     |
| 11  | حبي القديم أأساليا القديم أساليا |
|     | السقُّوط إلى نجمة                |
|     | عينان فرنسيتان                   |
|     | يا للزمن يا للمراكب              |
| ١٥  | الحب الدمشقي الجديد              |
| ٠   | عاشقة منفية إلَى الحرية          |
| ١٧  | مباهج الفراق                     |
| ١٨  | أعزُّ مَا تَملكه الفتاة          |
|     | شاعر يهدي كتاباً                 |
|     | مسافرة في فينيسيا                |
| ٣١  | حنان النسيان                     |
|     | الحبيب الفرنسي                   |
| 37  | رسالة وفاء                       |
|     | أتنهدكأ                          |
|     | مسبح ابيسين عاليه؛ يغرق          |
|     | الحبُّ فن الفراقا                |
|     | رسالة حب                         |
|     | حوار مع رجل لا يُحصى             |
|     | لواعج الفتورل                    |

| ٣٧   | يوم ٣٢ آذار: خارج الزمان        |
|------|---------------------------------|
| ٣٩   | أربعاء الجمر تحت الرماد         |
| ٤١   | الأحد: لا أريد أن أستريح        |
|      | اغفر لنا فنحن لا نعلم           |
|      | جماليات الخيانة                 |
| ٤ a  | سحر العلاقات العسيرة            |
|      | حب في غرناطة                    |
|      | حب آخُر                         |
|      | بطاقة من نيويورك: الفراق        |
|      | بطاقة من باريس: الهرب           |
|      | بطاقة من شتاد السويسرية         |
|      | بطاقة من أثينا: المطالعة        |
|      | بطاقة امستردام: كآبة التحفُّظ   |
|      | بطاقة هوليوود: الثراء المدقع    |
|      | بطاقة أورلاندو: جغرافيا الأمزجة |
| ٥٧٧٥ | تام تام زين الشباب أسسسسسس      |
| ۵٩   | تام تام في عاليه                |
| 7    | تام تام دمشقي                   |
|      | تام تام الماوراء                |
| 77   | تام تام الطرافة                 |
| Tr   | تام تام الحرية                  |
| 37   | حب مطهم                         |
| ٠٠٥٢ | حب نرجسي                        |
| 77   | قبرٌ لحفّار القبور              |
| ٠٠٠٠ | عث دباب الذكربات                |
|      | شبح في دمشق                     |
|      | سبا عي د الله                   |

| دمشق                                                 |
|------------------------------------------------------|
| وداع بيروت المسافرة                                  |
| وهام                                                 |
| الموت الشهي                                          |
| رسالة من عينين عاريتين                               |
| خلاخيل شامية                                         |
| هواجس في قارب الرحيلهواجس في قارب الرحيل             |
| معي دائماً                                           |
| الأبدية لحظة غربةالام                                |
| الأبدية لحظة حنين                                    |
| المطالعة بطريقة برايل                                |
| الأبدية لحظة ماطرة                                   |
| أكذوبة اسمها سنة جديدة                               |
| فياغرا روحية                                         |
| الحب الكروي                                          |
| الورقة البيضاء وطن                                   |
| بحر الحبر                                            |
| صراصير الغابات تعرف                                  |
| موت القناع                                           |
| ٨٧٠٨                                                 |
|                                                      |
| 🗆 ذاكرة تفقد ذاكرتها (مهداة إلى الشاعر الكبير كڤافي) |
| ذاكرة ايديولوجيةذاكرة ايديولوجية                     |
| ذاكرة بومة الأبجدية                                  |
| ذاكرة لوداكرة لو                                     |
| ذاكرة الانهيارذاكرة الانهيار                         |

| ١٨٥                                                                         | ذاكرة الأسئلة                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141                                                                         |                                                                                                                                                          |
| \AV                                                                         |                                                                                                                                                          |
| ١٨٨                                                                         |                                                                                                                                                          |
| ١٨٩                                                                         | _                                                                                                                                                        |
| 19                                                                          |                                                                                                                                                          |
| 191                                                                         |                                                                                                                                                          |
| 197                                                                         | بيروت                                                                                                                                                    |
| 197                                                                         | ورقة                                                                                                                                                     |
| 198                                                                         | قلمقلم                                                                                                                                                   |
| 190                                                                         | وبيننا خبز وحبر وذاكرة                                                                                                                                   |
| 197                                                                         | صفير ذاكرة في محطة الشوق .                                                                                                                               |
| 19V                                                                         | ذاكرة وطن                                                                                                                                                |
| 19.                                                                         | ذاكرة معطف                                                                                                                                               |
| 199                                                                         | ذاكرة بصّارة في امستردام                                                                                                                                 |
| Y · ·                                                                       | ذاكرة الصداقات الغادة                                                                                                                                    |
| ***************************************                                     |                                                                                                                                                          |
| 7.1                                                                         |                                                                                                                                                          |
| Y • 1                                                                       | ذاكرة الأسماء المشعة<br>ذاكرة المتناقضات                                                                                                                 |
| Y • 1                                                                       | ذاكرة الأسماء المشعة<br>ذاكرة المتناقضات                                                                                                                 |
| 7 · 1                                                                       | ذاكرة الأسماء المشعة<br>ذاكرة المتناقضات<br>الأبدية لحظة ذكرى<br>ذاكرة المستقبل                                                                          |
| Y • Y                                                                       | ذاكرة الأسماء المشعة<br>ذاكرة المتناقضات<br>الأبدية لحظة ذكرى<br>ذاكرة المستقبل<br>نزيف في ذاكرة                                                         |
| 7 · 1                                                                       | ذاكرة الأسماء المشعة<br>ذاكرة المتناقضات<br>الأبدية لحظة ذكرى<br>ذاكرة المستقبل<br>نزيف في ذاكرة                                                         |
| 7 • 7         7 • 7         Y • 7         Y • 7         Y • 7         Y • 1 | ذاكرة الأسماء المشعة<br>ذاكرة المتناقضات<br>الأبدية لحظة ذكرى<br>ذاكرة المستقبل<br>نزيف في ذاكرة<br>ذاكرة ثملةذاكرة الموت                                |
| 7 · 7<br>7 · 7<br>7 · 7<br>7 · 7<br>7 · 7<br>7 · 7                          | ذاكرة الأسماء المشعة<br>ذاكرة المتناقضات<br>الأبدية لحظة ذكرى<br>ذاكرة المستقبل<br>نزيف في ذاكرة<br>ذاكرة ثملة<br>ذاكرة الموت                            |
| 7 · 1 · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     | ذاكرة الأسماء المشعة<br>ذاكرة المتناقضات<br>الأبدية لحظة ذكرى<br>ذاكرة المستقبل<br>نزيف في ذاكرة<br>ذاكرة ثملة<br>ذاكرة المنوت<br>الذاكرة المنفية        |
| 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 ·                                     | ذاكرة الأسماء المشعة<br>ذاكرة المتناقضات<br>الأبدية لحظة ذكرى<br>ذاكرة المستقبل<br>ذاكرة ثملة<br>ذاكرة الموت<br>الذاكرة المنفية<br>ذاكرة كيف ومتى ولماذا |
| 7 · 1 · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     | ذاكرة الأسماء المشعة<br>ذاكرة المتناقضات<br>الأبدية لحظة ذكرى<br>ذاكرة المستقبل<br>ذاكرة ثملة<br>ذاكرة الموت<br>الذاكرة المنفية<br>ذاكرة كيف ومتى ولماذا |

## للمؤأفة

| اعتقال لحظة هاربة         |  |
|---------------------------|--|
| الحب من الوريد إلى الوريد |  |
| أعلنت عليك الحب           |  |
| أشهد عكس الريح            |  |
| عاشقة في محبرة            |  |

□ رسائل الحنين إلى الياسمين





ا تُرجمت بعض النصوص الشعرية لغادة السمّان إلى الانكليزية والفرنسية، كما صدرت في طهران مترجمة إلى الفارسية في كتابين: الأول بعنوان: «اعتقال قوس قرح» ـ ١٩٩٨، والثاني: «أحزان الياسمين» ـ ١٩٩٨.